# كَنَابُ لُ لُوزِراً وَ وَالكُتَّابُ

تأيين أبي عَبدائله محَمّد بن عَبدُوس الجهشياري المتوفى سَنة ٣٣١ للهيجرة

# كنا بالوزراء والكتاب

تأبين أبي عَبدالله محكمد بن عَبد وُس الجهشكاري المنوفي سكنة ٣٣١ للهرجرة

قدم له الدكتورحسن الزين

وَلِرِلِالْمِنِ كَرِلِالْحَرَيثِ الطباعة والنشر

مُنطِعَة المستَامِ - شَارعِ عِيلَ لَدِّين الحيَّاطِ مند . ب: ۱۱/۸۷۱ سَيروت - لبنان

ተኘ••ø• : **ም** 

جميع الحقوق محفوظة للناشر

۸ - ۱۶ ۵ - ۱۹۸۸ م

# تقــديم

# بقلم در حسن النزين

لهذا الكتاب الذي يتحدث عن تاريخ وحياة الوزراء وكتاب الوزراء والخلفاء فضيلتان أولاهما سياسية والثانية اجتماعية واقتصادية ٠

فالعصر الذي يـــؤرخ له أبو عبد اللــه محمد بن عبدوس الجهشياري المتوفي عام ٣٣١ للهجرة بشكل مفصل وهام ويحظى باهتمامه الاساسي ، هو العصر الذي بدأت ملامحه في الظهور منذ مطلع القرن الثالث للهجرة حين أخذ نفوذ الخلفاء في التقلص والزوال أمام تدخلات الحاشية ونفوذ النساء والمحظيات ،

والحديث عن الوزراء وعن الكتاب وهم الطبقة الحاكمة وأصحاب العلاقة المباشرة بالرعية يمكن القارىء من الحصول على معلومات هامة عن مختلف الطبقات الاجتماعية كما تظهرها علاقتها بتصرفات الكتاب والوزراء أو تعرضها لاحكامهم واتجاهاتهم والوزراء والكتاب همالفئة التيتكون عادة أشد التصاقا بمشاكل الشعوب في مختلف طبقاتها الاجتماعية وفاذا ما القيت الاضواء على تصرفاتهم التاريخية فلا بد لمثل تلك الاضواء أن تكشف فيما تكشف عن معالم ما يتعدى هذه التصرفات مما تتصل فيه فيؤثر فيها أو يتأثر بها و

وحكاية هؤلاء الحاكمين من كتاب ووزراء مع الشعوب حكاية قديمة قدم التاريخ ، تمتد جذورها الى بداية ظهور هكم البشـــر

نلبشر ولكنها في العصور التي يتحدث عنها المؤلف والفترة التي يهتمبها اكتر من غيرها، تتخذ منحىخاصا جديرا بالاهتماموالدرس لان كتب التاريخ العربي في أكثرها قد أهملت كتيرا من نواحي حياة الكتاب والوزراء وهم كما سلف القول أكثر التصاقا بمشاكل المجتمع الذي يحكمون، وتصرفاتهم تظهر الانعكاس الاشد وضوحا لطموحات هذا المجتمع واحداثه في خيرها وشرها وحركتها وجمودها ، فهم المربة القريبة من الشعب والوجه المتحرك والمتفاعل لرؤية الحكم واتجاهاته وأثار نظمه ،

عبر تصرفات الكتاب وردات فعلهم تستطيع أن تجد تفسيرا لحركات الفكر والاقتصاد في مدها وجزرها ، وفي تظورها وركودها ، دون أن تستطيع تقدير ذلك عبر تصرفات الفلفاء الا بصعوبة أشد نظرا لبعدهم عن بساطة الحياة الاجتماعية للرعية وتسترهم وراء الحاجز الذي يمكن أن نسميه «الوزراء والكتاب»، وعلى سبيل المثال نحيل القارىء على هذه الابيات لشاعر نصراني كان منقطعا الى البرامكة ، للاطلاع على ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية لدى أهن الكتاب ، حيث نلمس من خلال الوصف الذي يقدمه لنا الشاعر أن التباهي باللباس الفاخر في كنائسهم وما يستتبع ذلك من التباهي باللباس الفاخر في كنائسهم من الحصول على أفخر الملابس التي لا يضاهيها ما في قصور أل برمك وزراء العباسيين الذيب انعموا على الشاعر بمطرف فز لم يكن كافيا لمنافسة سائر أتباع انعموا على الكنيسة ، وفي هذا المطرف الذي أهداه له جعفر بن يحيى دينه داخل الكنيسة ، وفي هذا المطرف الذي أهداه له جعفر بن يحيى يقول الشاعر أبو قابوس النصراني الحيري :

أبا الفضال لو أبصرتنا يوم عيدنا رأيات مباهاة لنا في الكنائس فلو كان هاذا المطارف الخزجبة لباهيات أصحابي به في المجالس فلا بد لي من جبة من جبابكم ومن طيلسان من جياد الطيالس ومان طيلسان من جياد الطيالس ومان عليات في وثوب غلالة ولا باس لو أتبعات ذاك بخامس

ويقول الكتاب أن الوزير وجه الى أبي قابوس من كل صنف ذكره عشر قطع ·

kitabweb-2013.forumaroc.net

ما تعبر عنه هذه الروايسة سواء من الوجهة الاجتماعية أو السياسية أو الطبقية أو لجهة التسامح الديني والمساواة كثير كثير . لا مجال الى تفصيله هنا لانه يبدو ويظهر أكثر جلاء في كل ما اوصله الينا الجهشياري في كتابه الذي نقدم •

وهو بالاضافة الى هذا الوجه الاجتماعي والسياسي التاريخي يقدم لنا صورة وافية عن النظام الاداري والمالي الذي كان متبعا في تلك العصور لا سيما في عصر المؤلف ، فنظام الدواوين وطرق تسجيل العقارات والاموال وصرفها يطل على القارىء في قسمه الكبير والهام مدعما بالوقائع المعاشة والتصرفات التاريخية في تطبيق بعض من وجوه هذا النظام ،

يضاف الى ذلك ما نجد في هذا الكتاب من صور واقعية لجلوس القضاة وأحكامهم واستقلالهم الكبير الذي تظهره الوقائع ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر ما ورد عن قاضي خراسان الذي رفض التقيد بطلب الخليفة العباسي المأمون عندما رفض أن يحكم للفضل بن سهل على عبد الله بن مالك بشهادة شاهدين أحضرهما وقال : « ليس بمثل شهادة هذين تباح ظهور المسلمين » ، ولما صاح المأمون من وراء الستر قائلا : « أحكم له بشهادتهما » أصر على رفضه ،

من أجل كل هذه الامور تبدو قراءة هذا الكتاب جذابة ومفيدة وربما ضرورية لجلاء الكثير من الحقائق التاريخية والاجتماعية والسياسية التي تتعلق بفترات هامة من التاريخ العربي الاسلامي ٠

### بسسم الله الرحمن السرحيم

#### مقسدمة

قال ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري في كتابه المصنف في الخبار الوزراء والكتساب:

روي عن كعب الاخبار انه قال:

اول من وضع الكتاب السرياني وسائر الكتب آدم عليه السلام قبل موته بثلاث مئة سنة ، ثم كتبها في الطين ، ثم طبخه ، غلما انتضى ما كان اصاب الارض من الغرق ، وجد كل قوم كتابهم فكتبوه ، فكان اسماعيال وجد كتاب العرب .

وروي : أن ادريس اول من خط بالقلم بعد آدم .

وروي : ان اول من وضع الكتاب بالعربية اسماعيل بن ابراهيم : وكان أول من نطق بالعربية ، موضع الكتاب على لفظه ومنطقه .

وروي في خبر آخر : أن أول من كتب بالعربية ثلاثة رهط من ولان ، يتال لاحدهم مرامر بن مرة ، وأسلم بن سدرة ، وعامر بن جدرة .

وروي ايضا: ان اول من كتب بالعربية من العرب حرب ابن امية بن عبد شمس .

وكان أول من رتب طبقات الماس ، وصنف طبقات الكتاب ، وبين منازلهم جمشيد بن أونجهان .

وكان لهراسب بن هنوخا بن كيهنش اول من دو"ن الدواوين ، وحضر الاعمال والحسبائات ، وانتخب الجنود ، وجد في عمارة الارضين ، وجباية الخراج الأرزاق الجيش ، وبنى مدينة بلخ .

اخبرني عبد الواحد بن محمد أنه سمع محمد بن واضح يقول: رأبت بأصبهان كتبا قديمة للأكاسرة الى عمالهم في الخراج والعمارة ،

صدورها ، اذا كان الكتاب الى جماعة : خلدتهم ، واذا كان الى واحد : خلدت . ثم يذكر بعد ذلك ما يريد .

وكان للأكاسرة اربعة خواتيم ، فكان على خساتم الحرب والشرط: الاناة ، وعلى خاتم البريد: الوحاء، وعلى خاتم المظالم: العدل .

وكان لمللوك غارس ديوانان ،، لحدهما : ديوان الخراج ، والآخسر ديوان النفتات ، مكان كل ما يرد غالى ديوان الخراج ، وكل ما ينفق ويخرج في جيش او غيره نفي ديوان النفقات .

وكان من رسم ملوك الغرس أن يلبس أهل كل طبقة ، ممن في خدمتهم، لبسة لا يلبسها أحد ممن في غير تلك الطبقة ، فاذا وصل الرجل الى الملك عرف بلبسته صناعته ، والطبقة التي هو نيها .

نكان الكتاب جميعا في الحضر يلبسون لبستهم المعهودة ، ناذا سانر الملك تزيوا بزى المقاتلة .

وكانت ملوك مارس جميعا تغلظ على من زور ،، أو نقش خاتما على خاتم الملك ، وتلحقه من العقوبة بأهل الجنايات العظائم .

وكانت ملوك غارس تسمي كتاب الرمسائل تراجهة الملوك ، وكانسوا يتولون لهم : لا تحملكم الرغبة في تخفيف الكلام على حذف معانيه ، وتسرك ترتيبه والابلاغ فيه ، وتوهين حججه .

وكان الرسم جاريا في أيام الفرس ، أن يجتمع احداث الكتاب ومن نشأ منهم بباب الملك ، متعسرضين للاعمال ، فيأمر الملك رؤسساء كتابه بامتحانهم ، والتفتيش عن عقولهم ، فمن رضي منهم عسرض عليه اسمه ، وأمر بملازمة الباب ، ليستعسان يه ، ثم أمر الملك بضمهم الى العمال ، وتصريفهم في الاعمال ، وتنقلهم على قدر آثارهم وكفاياتهم من حال الى حال، حتى ينتهي بكل واحد منهم الى ما يستحقه من المنزلة ، ولم يكن يتهيأ لاحد ، ممن عرفه الملك وعرض عليه اسمه ، أن يتصرف مع أحد من الفاس الا عن أمر الملك واذنه ، وكانت الملوك تقدم الكتاب ، وتعرف فصل صفاعة الكتابة، وتخطى أهلها ، لما يجمعونه من فضل الرأي الى الصناعة ، وتقول : هم نظام الامور ، وكمال الملك ، وبهاء السلطان ، وهم الالسنة الفاطقة عن نظام الامور ، وكمال الملك ، وامناؤهم على رعيتهم وبلادهم .

وكان ملوك غارس اذا انفسنوا جيشا انفنوا معه وجهسا من وجوه كتابهم ، وامروا صاحب الجيش الا يحل ولا برتحل الا برايه ويبتغون بذلك فضل راي الكاتب وحزمه . ثم يتول الملك للكاتب المندوب للنفوذ معه : قد علمت أن الاساورة سباع الانس ، وأنه لا عقوبة عليهم الا في خلع يد من

طاعة ، أو مشل عن لقاء ، أو هرب عن عدو ، وما سوى ذلك ملا لوم عليهم ميه ، وعليك اعتمد في ندبير هذا الجيش مينفذ الكاتب مدبرا له ، ماذا احتاج الى مكاتبة باعذار أو انذار ، أو اخبار أو استخبار ، كتب ميه عسن صاحب الجيش ،

وكان ملوك غارس ، قبل أنو شروان ، يناسمون الناس على ثمرهم وغلاتهم ، فكان أكثر ما ينخذونه النبث ، واقله السدس ، ويأخذون فيما بين ذلك على قدر الشرب والربع ، فامر قباذ بن فيروز بمساحه الارض ، وعدد النخل والشجر ، واحصاء الجماجم ، وعزم على وضع وضائع الخراج ، فهلك قبل تمام ذلك ،

ولما ملك انو شروان استتم المساحة والعدد واحصى الجهاجم ، شم جلس مجلسا عاما ، وامر كتابه باحصاء جمل ذلك ، ففعلوا ، فخاطسب الناس بما راه من ذلك ، من وضع الخراج على جربان ما مسح من الارض ، وعلى ما عده من الشجر والنخل ، وما احصى من الناس ، وأن يجبى ذلك في ثلاثة أنجم ، في كل أربعة أشهر الثلث ، واستشارهم ، فلم يشر احد منهم بشيء ، فاعاد القول ثلاث مرات والناس صموت ، فقام رجل من عرض الناس ، فقال : أيها الملك ، أتضع الخراج الباتي على الانسان عرض الناس ، فقال : أيها الملك ، أتضع الخراج الباتي على الانسان أفاني ، وعلى كبد تموت ، وعلى زرع يجف ، ونهر يذهب ، وعين تريد ؛ فقال كسرى : ياذا الكلفة المشئوم ، من أي طبقات الناس انت ؟ فقال : أنا رجل من الكتاب ، فقال كسرى لكتابه : اضربوه بالدوى حتى يموت ، فضربه الكتاب تبريا الى كسرى من رأيه حتى مات ، وقالوا : نحن راضون بما صنع ألملك ، فصنفت الوضائع على أصفاف الغلات والنخل والشجر ، كما

ووجدت في عهد لسابور بن اردشير غصلا يخاطب غيه ابنه ، يتول : وزيرك يكون متبول التول عندك ، توي المنزلة لديك ، يمنعه مكانه منك ، وما يثق به من لطاغة منزلته عندك من الخنوع لاحد ، او الضرعة الى احد ، أو المداهنة لأحسد في شيء مما تحت يديه لتبعثه الثقة بك على محض النصيحة لك ، والمنابذة لمن اراد غشك ، وانتقاصك حقك ، وان اورد عليك رايا يخالفك ، ولا يواغق الصواب عندك ، غلا تجبهه جبه الظنين ولا ترده عليه بالتجهم ، فينت في عضده ذلك ، ويقبضه عن ابثاثك كل راي بلوح صوابه ، بل أقبل ما رضيت من رايه ، وعرفه ما تخوفت من ضرر الراي الذي انصرفت عنه ، لينتفعوا بأدبك غيما يستقبلون النظر فيه ، واحذر كل الحذر من أن تنزل بهذه المنزلة سواه ، ممن يطيف بك من خاصتك وخدمك ، وأن تسهل الأحد منهم السبيل الى الانبساط بالنطق عندك ، والافاضة في

المور رعيتك ومملكتك ٥٠ عانه لا يوثق بصحة ارائهم ٥ ولا يؤمن الانتشار غيما أغضى من السر اليهم .

ومن هذا المهد غصل ، قال فيه :

واعلم أن قوام امرك بدرور الخراج ، ودروره بعمارة البلاد ، وبلوغ الغاية في ذلك يكون باستصلاح اهله ، بالمدل عليهم والمعونة لهم ، غان بعض الامور لبعض سبب ، وعوام الناس لخواصهم عدة ، وبكسل صنف منهم الى الآخر حاجة ، ماختر لذلك أمضل من تقدر عليه من كتابك . وليكونوا من أهل البصر والعفاف والكفاية ، وأسند الى كل امرىء منهسم شتصا يضطلع به ، ويمكنه الفراغ منه ، قان اطلعت على أن أحدا منهم خان أو تعدى ، غنكل به ، وبالسغ في عقوبته ، واحذر أن تستعمل على الارض الكثير خراجها الا البعيد الصوت ، العظيم شرف المنزلة . ولا تولين أحدا من قادة جندك ، الذين اتخذنهم عدة للحرب ، وجنسة من الاعداء ، خراجا ، غلعلك أن تهجم من بعضهم على خيانة للاموال ، وتضييع للعمل ، مان سو غته المال ، وأغضبت له على التضييع ، كان ذلك هلاكا للمال ، واضرارا بالرعية ، وداعية الى نساد غيره ، وأن انت كانأته على معلسه استفسدنه ، واذهبت بهاءه ، واضغنت صدره ، وهذا امر توقيسه حزم ، والاتدام عليه خرق ، والتقصير فيه عجــز ، ثم اعلم انه اذا تطعــم جمع الاموال من غير الجهة التي تعود أخذها منها ، اشتد ركونسه الى الدنيا ، وصار طلبه الاموال من غير الوجه الذي قرب به ، وأعطى عليه ، وليس شيء أنسد لسائر العمال والكتاب ، ولا أدعى الى خراب اماناتهم ، وهلاك ما تحت أيديهم ، من جهالة الملك ، وقلة معرفته بحالاتهم ، وتركسه مكافأة المحسن باحسانه ، والمسىء باساعته ، مأكثر المحص عن عمال الخراج وسيرهم وآثارهم ، واختر لذلك العيون الموثوق بهم ، واعلم أن من أهل الخراج من يلجىء بعض أرضه وضياعه الى خاصة الملك وبطانته ، لأحد امرين ، انت حرى بكراهتهما : أما الامتناع من جور العمال ، وظلم الولاة ، فتلك منزلة يظهر بها سوء اثر العمال ، وضعف الملك ، واخلاله بما تحت بده ، واما لدنع ما يلزمهم من الحق والكسر له ، نهذه خلة ينسد بها أدب الرعية ، وتنتقص الملك ، فاحذر ذلك ، وعاتب الملجئين والملجأ اليهم ... تبل معاتبة العمال .

وفصل من کتاب لاردشیر یخاطب به وزراءه  $U^{I}$ 

اعلبوا انكم أن هبمتم الا تستعينوا الا ببن تكاملت هيه الخصال الرضية ، واحرز المذاهب المحبودة ، فقد رمتم شيئا عسيرا غير موجود ،

فاكتفوا من دين المرء وورعه ، بان يكون للكبائر والفواحش مجتنبا ، ومن الاصرار على العسف والظلم مستوحشا ، ومن امانته وعفافه أن يكون عما يعرض له من طبع ، وامر في دخوله ظاهر نقص او ضرر ، متنزها ، ومن غنائه ونفاذه أن يكون بالعمل الذي تستعينون به فيه مضطلعا ، وأن لا يضيع لكم فيما يلي من أموركم حقا وأعلموا أن لكم أعمالا يكفيكموها من دونكم ، وأعمالا لا يضطلع بها سواكم ، فاعرفوا حدود ذلك ، ولا تتكلفوا ما يكنيكموه من تحت أيديكم ، ولا تكلفوا ما يجب عليكم النظر فيه من سواكم ، فأن حدث لكم فراغ بعد قضائكم ما عليكم ، فاستعينوا بالتودع والراحة على ساعات الشغل .

وكان كشتاسب يتول للكتاب:

الزموا المناف ، وادوا الامانة في كل ما ينوض اليكم ، واجمعوا على غرائزكم وعقولكم سماع الادب ، واستعملوا ما استندتم من الادب بما طبعت عليه عقولكم ، وليكن اجتباؤكم بالقسط والمعدلة ، ولا تزينوا لنا ما لا تليق بنا الاحدوثة به ، والايثار له .

ولما ملك أبر ويز بن هرمز جمع رعيته وخطب عليهم خطبة ، قال في فصل منها يُخاطب وزيره :

اكتم السر ، واصدق الحديث ، واجتهد في النصيحة ، واحتسرس بالحذر ، معلى الا أعجل عليك حتى استانى ، ولا أقبل عليك حتى استيقن ، ولا أطبع نيك غاغتالك .

وحكى أن الجور كثر في أيام الملك أنو شروان ، غقال له موبذان موبذ : أيها الملك ، أني سمعت فقهاعنا يقولون : أنه متى لم يغبر العسدل الجور في بلدة ، أبتلى أهلها بعدو يغزوهم ، وخيف تتابع الآفات عليهم ، وقد خفنا ذلك بشيء قد فشا من جور أسبابك .

فنظر أنو شروان في ذلك ، فاستقر عنده أن ظلما وجورا قد جرى ، فصلب ثمانين رجلا منهم ، من الكتاب خمسون رجلا ، ومن العمال والامناء ثلاثون رجلا .

وكانت الأكاسرة بعد أنو شروان تقول لاهل الخراج:

من كره منكم الاداء الى العمال ، فهذا بيت مالنا فادوا اليه ، فلم يكن عامل يبسط يده الى ظلم أحد ، خوفا من عدول الرعية الى بيت المال بأداء الخراج ، نيستدل بذلك على مذهبه .

ولم يكن يركب الهماليج في ايام الغرس الا الملك والكاتب والقاضي . وكان أرسطاطاليس أدب الاسكندر ، غلما نشأ الاسكندر وعلا ، وعرف من أرسطاطاليس ما عرضه من الحكمة ، كان شبه الوزير له ، وكان يعتبد

عليه في الراي والمشورة . فكتب اليه يخبره انه قد كثر في خواصه وعسكره قوم ليس يأمنهم على نفسه ، لما يرى من بعد همهم وشجاعتهم ، وشدوذ التهم ، وليس يرى لهم عقولا تفي بهذه الغضائل التي فيهم بقدر همهم . فكتب اليه ارسطاطاليس :

فهمت ما ذكرت عن القوم الذين ذكرت ، فأما هممهم ، فهن الوفاء بعد الهمة ، وأما ما ذكرت من شجاعتهم مع نقص عقولهم ، فمن كانت هذه حاله فرفهه في المعيشة ، وأخصصه بحسان النساء ، فأن رفاهمة المعيش توهى العزم ، وأن حب النساء يحبب السلامة ، ويباعد من ركوب المخاطرة، وليكن خلقك حسنا ، تستدع به صفو النيات ، وأخلاص المسالات ، ولا تتناول من لذيذ العيش ما لا يمكن أوساط اصحابك مثله ، فليس مع الاستثنار محبة ، ولا مع المؤاساة بقضة .

واوصى ابرويز ابنه شيرويه وصية طويلة ، قال في مصل منها :

وليكن من تختاره لوزارتك امرا كان متضعا فرغفته ، وذا شرف كان مهتضما غاصطنعته ، ولا تجعله امرا اصبته بعتوبة غاتضع عنها ، ولا امرا اطاعك بعد ما اذللته ، ولا احدا يقع في خلده أن ازالة سلطانك خير له ، وادعى الى ثبوته ، واياك أن تستعمل ضرعا غمرا ، ولا كبيرا مدبرا ، قسد لخذ الدهر من عقله ، كما أخذت السن من جسمه .

وكانت النرس تقول:

للوزير على الملك ، وللكاتب على الصاحب ، ثلاث خصال : رفع الحجاب عنه ، واتهام الوشاة عليه ، وافشاء السر اليه .

وفي كتاب من كتب الهند:

اذاً كان الوزير يساوي الملك في المال والهيبة والطساعة من الناس ، فليصرعه الملك ، مان لم يفعل ، فليعلم انه المصروع .

ومما استحسنه من شدة التحرز ما حكى في كتاب من كتب الهند:

انه أهدى الى بعض ملوكهم حلى وكسوة ، وبحضرته امرأتان من نسائه ، ووزير من وزرائه ، فخير احدى امراتيه بين اللباس والحلية ، فنظرت المراة الى الوزير كالمستشيرة له ، فغمزها باحدى عينيه على أخذ الكسوة ، ولحظه الملك ، نعدلت عما أشار به من الكسوة ، واختسارت الحلى ، لئلا يغطن الملك للغمزة ، ومكث الوزير أربعين سنة كاسرا عينه ، لينلن الملك أنها عادة وخلقة .

واستشار سابور ذو الاكتاف وزيرين كانا له ، في أمر من الموره ، فقال له أحدهما :

لا ينبغي للملك أن يستشير منا أحدا الا خاليا ، مانه أمسوت للسر ،

واحزم في الراي ، وادعى الى السلامة ، واعنى لبعضنا من غائلة بعض ، لأن الواحد رهن بما انضى اليه ، وهو أحرى الا يظهره ، رهبة للملك ، ورغبة اليه ، واذا كان عند اثنين مظهر ، دخلت على الملك الشبهة ، واتسمت على الرجلين المماريض ، مان عاتبهما عاتب اثنين بذنب واحد ، وان اتهمها أتهم بريئا بجناية مجرم ، وان عما عنهما ، عما عن واحد لا ذنب له ، وعن الآخر والحجة عليه .

وروي أن داود أول من قال : « أما بعد » وهو مصل الخطاب . وروي أن أول من قال : أما بعد قس بن ساعدة .

# أسماء من ثبت على كتابة رسول الله صليى الله عليمه وسلم

على بن ابى طالب وعثمان بن عفان كانا يكتبان الوحى ، فان غابا كتبه ابي بن كعب ، وزيد بن ثابت .

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبان بين يديه في حوائجه .

وكان المغيرة بن شعبة ، والحصين بن نمير يكتبان ما بين الناس .

وكان عبد الله بن الارتم بن عبد يغوث والعلاء بن عتبة يكتبان بين التوم في تبائلهم ومياههم ، وفي دور الانصار بين الرجال والنساء .

وكان زيد بن ثابت يكتب الى الملوك مع ما كان يكتبه من الوحى .

وروى عنه انه مال : كنت اكتب لرسول الله يوما ، فقام لحاجة فقال لى : ضع القلم على اذنك ، مانه انكر للمملى ، واقضى للحاجة ،

وروى أن معيقبب بن أبي فاطمة ، حليف بني أسد ، كان يكتب مغانم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صيني ، ابن أخي أكثم أبن صيغي الاسيدى ، خليفة كلُّ كاتب من كتاب النبي اذا غاب عن عمله ، فغلسب عليه اسم الكاتب . وكان يضع عنده خاتمه ، وقال له : الزمنى ، وانكرنى بكل شيء لثالثة . فكان لا يأتي على مال ولا طعام ثلاثة أيام ألا أذكره ، فلا يبيت رسول الله وعنده شيء منه .

ومر" رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بامراة متتولة يوم متسم مكة ، نتال لحنظلة ، الحق خالدا نقل له : لا تقتلن ذرية ولا عسيفا . ومات حنظلة بمدينة الرها ، مقالت ميه امرأته :

﴿ يَا عَجِبُ الدَّهُ مِنْ لَحَرُونَةً اللهِ عَلَى ذِي شَيْبَةً شَاحَبُ الْإِيَّا

ان تساليني اليسوم ما شغنسي أخبرك تولا ليس بالكسانب ان سيواد السراس اودي به وجدي على حنظلة الكساتب وكان عبد الله بن سعد بن ابي سسرح يكتب له ، ثم ارتد ولحسق بالمشركين ، نقال : ان محمدا ليكتسب بما شئت ، نسمع بذلك رجل بن الانصار ، نحلف بالله ان أمكنه الله بنه ليضربنه ضربة بالسيف ، نلما كان يوم نتح مكة جاء به عثمان ، وكان بينهما رضاع ، نقال : يا رسول الله ، هذا عبد الله قد أقبل تأنبا ، والانصاري يطيف به ومعه سيفه ، ناعاد عليه عثمان القول ، نمد رسول الله يده نبايعه ، وقال للانصاري : لقد تلومتك أن توفي بنذرك ، نقال : هلا أومضت الي " ؟ نقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينبغي لي أن أومض .

# وروي عن الشعبي:

ان رسول الله كتب اربعة كتب ، في الاول : باسمك اللهم ، فنزلت « هود » وفيها : « بسم الله مجراها ومرساها » . وكتب في الثاني : بسم الله ، فنزلت بنو اسرائيل وفيها : « قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » . فكتب في الثالث : « بسم الله الرحمن » . ثم نزلت سورة النهل وفيها : « انه من سليمن وانه بسم الله الرحمين الرحيم » ، فكتب في الرابع : « بسم الله الرحمين الرحيم » ، فكتب في الرابع : « بسم الله الرحمن الرحمين الرحمين » .

# أيام أبي بكر رضى الله عنه

وكان يكتب لابي بكر عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ، كتابه . وروي أن عبد الله بن الارتم كتب له ، وأن حنظلة بن الربيع كتبب له أيضًا .

# ايام عمر بن الفطاب رضي الله عنه

وكان يكتب لعمر زيد بن ثابت ، وكتب له عبد الله بن الارقم ، وكتب له على ديوان الكومة أبو جبيرة بن الضحاك الانصاري ،

وكان عمر يقول لكتابه ، ويكتب الى عماله :

ان التوة على العمل الا تؤخروا عمل اليوم لغد ، مانكم ان معلتم ذلك تداكت عليكم الاعمال ، فلا تدرون بأيها تبتدون ، وأيها تأخذون .

وكان عمر أول من دون الدواوين من العرب في الاسلام ، وكان السبب في ذلك ، أن أبا هريرة قدم عليه من البحرين ومعه مال ، فلقي عمر ، فقسال له عمر : ماذا جئت به ؟ قال : خمس مئة الف درهم ، فقال عمر : اتسدري ما تقول ! قال : نعم ، مئة ألف درهم ، ومئة ألف درهم ، ومئة ألف درهم ، ومئة ألف درهم ، ومئة ألف درهم ، فقال عمر : أطيب هو ؟ قال : لا أدري ، فصعد عمر المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

ايها الناس ، قد جاءنا مال كثير ، فان شئتم كلفاه كيلا ، وأن شئته أن نعد عدا ، فقام اليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد رأيه هؤلاء الاعاجم يدونون ديوانا لهم ، قال : دونوا الدواوين ،

ولما امر عمر الغيرزان حضره وقد بعث بعثا له ، فقال له ، هذا البعث قد أعطيت أهله الاموال ، غان تخلف منهم رجل واخل بمكانه فما يدرى صاحبك وأشار عليه بالديوان ، وفسره له وشرحه ، فوضع عمر الديوان ،

ولما استكتب أبو موسى زياد أبن أبيه ، كتب أليه عمر يستقدمه ، فاستخلف زيادا على عمله ، فلما قدم عليه سأله عمن استخلفه ، فأعلمه أنه استخلف زيادا ، فقال له : استخلفت غلاما حدثا ! فقال : يا أمير المؤمنين ، أنه ضابط لما ولي " ، خليق بكل خير .

وكتب اليه عبر يأبره بالقدوم عليسه ، والاستخلاف على العبسل ، فاستخلف زياد عبران بن حصين ، وقدم عليه ، فقال عبر : لئن كان ابو موسى استخلف حدثا لقد استخلف الحدث كهلا ، ثم دعا بزياد ، فقال له : ينبغي ان تكتب الى خليفتك بما يجب ان يعمل به ، فكتب اليه كتابا ، ودفعه الى عبر ، فنظر فيه ثم قال :اعد ، فكتب غيره ، فقال له : اعد ، فكتسب الثالث ، فقال عبر : لقد بلسغ ما أردت في الاول ، ولكني ظننست انه قد روى فيه ، ثم بلغ في الثاني ما أردت ، فكرهت أن اعلمه ذاك ، وأردت أن اضع منه ، لئلا يدخله العجب فيهلك .

ولما رمع ضبة بن محصن العنزي والمتظلمون على ابي موسى ظلاماتهم الى عمر ، وشكوه ، قالوا : وزيره له غلام ختار ، ومائدة ، وله برنون .

ولما استحضر عمر زيادا ، قال زياد : فأتيته وعلى ثياب كتان ، وعلى خفان ساذجان ، وفي بده مخصرة على راسها حديد ، فغرها في خفي حتى خرقه وادمى رجلي فلما كان من الغد ، رجعت اليه في خفين غليظين ، وعلى ثوبان من قطن ، فلما رآني قال : هكذا يا زياد ! هكذا يا زياد ! ثم قال لي : بكم اخذت هذين الخفين ؟ قلت بواف — يريد درهما وافيا — فأعطاني درهما وقال : اشتر لي مثلهما .

قال : وكان عمر يملي على كاتب بين يديه ، فكتب الكاتب غير ما قال عمر ، فقال له زياد : يا أمير المؤمنين ، قد كتب غير ما قلت ، فنظر في الكتاب ، فكان كما قال زياد ، فقال عمر : انتى علمت هذا ، قال : رايت رجع فيك وخطه ، فرايت ما أحارت كفه فير ما رجمت به شفتيك .

وكتب عمر الى أبي موسى يأمره بحقر نهر لاهل البصرة ، محنر لهم النهر المعروف بنهر الابلة .

وروي أن عمر وهب لزياد عند وصوله اليه الف درهم ، ثم تذكرها بعد ،

فقال : ضاع الف اخذه زياد ، فلما دخل عليه قال له : ما فعل الفك ؟ قال أشتريت به عبدا واعتقته ، فقال : ما ضاع الفك .

ثم قال له : يا زياد ، هل انت حامل كتابي الى ابي موسى في عزلك عن كتابته ؟ قال : نعم ، يا امير المؤمنين ، ان لم يكن ذلك عن سخط ، قال : ليس عن سخط ، ولكني أكره ان أحمل مضل عقلك على الرعية .

وكان عمر أول من قرر التأريخ من الهجرة ، لان أبا موسى كتب اليه : انه يأتينا منك كتب ليس لها تأريخ لله وكانت العرب تؤرخ بعسام الفيل للفجمع عمر الناس للمشورة ، فقسال بعضهم : أرخ بمبعث النبسي ، وقال بعضهم بمهاجره ، فقال عمر : لا ، بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن مهاجره فرق بين الحق والباطل ، وكان ذلك في سنة سبسع أو ثماني عشرة من الهجرة .

أبو الزناد : عبد الله بن ذكوان ، يكتب ليحيى بن الحكم بن أبي العاص ، وهو والي المدينة ، مغلا السعر بالمدينة ، مقال بعض ظرفائهم :

لقول ابي الزناد ايا غسلام لقلنسا بعدها حسرم الكسلام الم يحزنك أن السعر غسسال فلو عساش الانام بلا كسسلام

# أيسام عثمسان رضى الله عنه

وكان يكتب لعثمان بن عفان ، مروان بن الحكم ، وكان عبد الملك ابن مروان بكتب له على ديوان المدينة ، وأبو جبيرة الانصاري على ديوان الكوفة وكان عبد الله بن الارتم بن عبد يغوث ، أحد كتاب النبي ، يتقلد له بيت المال . وكان أبو غطفان بن عوف بن سعد بن دينار ، من بني دهمان ، من تيس عيلان ، يكتب له أيضا . وكان يكتب له أهيب مولاه ، وحمران بسن أبان مولاه .

ولما قصد المصريون في الدنعة الاولى عثمان بن عفان وجه اليهم بجابر بن عبد الله ، حتى ردهم .

وروي عن جابر انه قال : ان المصريين لما صاروا بايلة راجعين عن عنمان ، مر بهم راكب انكروا شانه ، فأخذوه ، فاذا هو غلام لعثبان على جبل له معروف ، وكان عثبان يحج عليه ، ففتشوه فوجدوا معه قصبة من رصاص ، فيها صحيفة عليها خاتم عثبان ، ففتحوا الصحيفة فاذا فيها كتاب من عثبان الى عبد الله بن سعد ، عالمه على مصر ، فيه : اذا قدم عليك فلان وفلان وفلان وفلان ، فاقطع أيديهم وأرجلهم ، فسمى الذين كانوا ساروا الى عثبان ، وانصرفوا عنه من أهل مصر ، فكروا راجعين حين وقفوا على ذلك ، فاقرءوا الكتاب اصحاب رسول الله ، فعاتب قوم عثبان على ذلك ، فقال : أما الخط فخط كاتبي ، وأما الخاتم فخاتمي ، ولا والله ما أمرت بذلك — وكان بخط مروان بن الحكم — الخاتم فخاتمي ، ولا والله ما أمرت بذلك — وكان بخط مروان بن الحكم — فتال القوم : أن كنت كاذبا فلا أمامة لك ، وأن كنت صادقا فليس يجوز أن يكون أماما من كان بهذه المنزلة من الغفلة ، حتى يقدم عليه كاتبه بهذا الامر العظيم .

# أيام علي ّ بن أبـــي طالب رضى الله عنه

وكان يكتب لعلي سعيد بن نمران الهمداني ، وكان عبد الله بن جعفر يكتب له أيضا ، وروي أن عبد الله بن جبير كتب له ، وكان عبيد الله بن أبي رافع يكتب له ،

وحكى عن عبيد الله هذا أنه قال :

كنت بين يدي علي بن أبي طالب ، نقال : يا عبد الله ، الق دواتك ، واطل شباة قلمك ، وفرج بين السطور ، وقرمط بين الحروف .

ولما قدم على الى البصرة استتر عنه زياد ، غلتيه عبد الرحمن بسن ابي بكرة ، غتال له : يا اصلح ، اين عمك ؟ فقال : ادلك عليه على ان تؤمنه ، فأدخله عليه في دار امه ، فقال له علي : اين ما عندك من المال ؟ فقال : عندي على حاله ، فقال له : مثلك فليؤتمن ، ثم اقبل مع علي ، فقال لأصحابه : اتاكم ابن بجدتها ، فلما سار عن البصرة استعمله على الخراج والديوان ، وقال له : احفظ ما استكفيتك .

# أيام معاوية بن أبي سفيان

وكان يكتب لمعاوية على الرسائل عبيد الله بن أوس الغساني ، وكان يكتب نه على ديوان الخراج سرجون بن منصور الرومي ،

وكان لمعاوية كاتب ، يقال له : عبد الرحمن بن دراج \_ وكان له اخ ، يقال له : عبيد الله بن دراج ، وكانا مولييه \_ فقاده الخراج بالعراق ، عن تقليده المغيرة الحرب بها ، وطالب اهل السواد ان يهدوا له في النوروز والمهرجان ، ففعلوا ، قبلغ ذلك عشرة الاف الف درهم في سنة .

وكان عمرو بن سعيد بن العاص يكتب على ديوان الجند .

وكان معاوية اول من اتخذ ديوان الخاتم ، وكان سبب ذلك : انه كتب لعبرو بن الزبير ببئة الف درهم الى زياد ، وهو عامله على العراق ، ففض عمرو الكتاب وجعلها مثتي الف درهم ، فلما رفع زياد حسابه ، قال معاوية : ما كتبت له الا ببئة الف درهم ، وكتب الى زياد بذلك ، وامره ان ياخذ المئة الف منه ، فحبسه بها ، فاتخد معاوية ديوان الخاتم ، وقلده عبد الله بن محمد الحميري ، وكان تاضيا .

وكانت العرب اذا كتبت الى احد ، شسريفا كان او مشروفا ، بدا الكاتب بنفسه الى المكتوب اليه ، وكتب : من فلان الى فلان .

وقد حكي أن العلاء بن الحضرمي كتب الى رسسول الله صلى الله عليه واله وسلم:

هن العلاء بن الحضرمي الى محمد رسول الله ، وكان عامله على البحرين . وعلى ذلك جرى الامر الى أيام معاوية ، فأراد عبد الله ابن عمر أن يكتب البه ، لما استجمع عليه ، في حاجة ، فأشاد ولده أن يبدأ به في الكتاب ، فكتب : الى معاوبة بن أبي سفيان ، من عبد الله بن عمر .

وكان زياد يجلس في كل يوم للنظر في اسباب عمله الا يوم الجمعة .

وخلا يوما يملي على كاتبه أسرارا له ، وبحضرته عبيد الله ابنه ، فنعس زياد ، فقام ينام ، فقال : لعبيد الله : تعهد هذا ، لا تغير شيئا مسارسمته له ، فعرضت لعبيد الله حاجة الى البول ، واشتد ذلك به ، فكره

أن ينبه أباه ، وكره أن يقوم عن الكاتب ، فشد أبهاميه بخيط وختمهما ، وقام لحاجته ، فاستيقظ زياد قبل عودة عبيد الله ، فلما نظر الى الكاتب : سأله عن خبره ، فخبره : فأحمد ذلك من فعل عبيد الله .

وذكر أن زيادا دخل يوما ديوانه ، نوجد فيه كتابا ، وفيه : ثلاثة دنان ، فقال : من كتب هذا ؟ فقيل : ههذا الفتى ، فقال : اخرجهو من ديواننا لئلا يفسده ، وامح هذا واكتب : ادن .

وكان يكتب لزياد على الخراج زاذا نفروخ ، ويكتب له على الرسائل عبد الله بن ابي بكرة ، وجبير بن حية ، وكان يكتب له ايضا مرداس مولاه . ونوفي زياد يوم الثلاثاء لاربع خلون من شهر رمضان من سنة ثلاث وخمسين .

وقد روي ان سليمان بن سعيد ، مولى الحسين ، كتب لمعاوية ، وان سليمان المشجعي ، من قضاعة ، كتسب له على فلسطين ، فكتب السى سليمان هذا :

اتخذ لي ضياعا ، ولا تكن بالداروم المجداب ، ولا بقيسارية المغراق ، واتخذها بمجاري السحاب ، فاتخذ له البطنان من كورة عسقلان .

وكتب له على بعض دواوينه عبيد الله بن نصر بن الحجاج بسن علاء السلمي .

وروي أن حبيب بن عبد الملك بن مروان كتب له على ديوان المدينة .

وكان يكتب له على ديوان خراج حمص ابن اوثال النصرائي ، ولــه بحمص قصر يعرف به .

وكان عبد الرحمن بن خالد بن الوليد عاملا على حمص ، مطالبت المرنه ، مخافه معاوية ان يبايع له اهل الشام بالخلافة ، لما كان عندهم من آثار أبيه ، خالد بن الوليد ، ولقائه عن المسلمين في ارض الروم ، فدس اليه ابن اوثال من سقاه سما فمات ، فجلس المهاجر بن خالد بن الوليد مع عروة بن الزبير بالمدينة ، فقال عروة للمهاجر : هذا ابن اوثال يفخر بقتل عبد الرحمن ، فخرج المهاجر من فوره حتى اتى دمشق ، فسأل عن ابن اوثال ، فأخبر انه منكتاب معاوية ، فوقف ناحية حتى خرج من ديوانه ، فلما رآه المهاجر قال له : ان لي اليك حاجة ، فاعدل معي ، فعدل معه الى زقاق يعرف بزقاق عطاف بدهشق ، وكان معه سيف ، فعلاه به فقتله ، فاخده معاوية ، معاوية ، معاوية ، معادن معه سيف ، فعلاه به فقتله ، فاخدة معاوية ، معاوية ، معاوية ، معاوية ، معادن معه سيف ، فعلاه به فقتله ، فاخدة معاوية معبسه سنة ، ثم خلاه .

واهدى زياد الى معاوية هدايا كثيرة ، وكان نيها عقد جوهر ننيس ، فأعجب به معاوية ، نلما راى ذلك زياد ، قال له : يا أمير المؤمنين ، دوخت لك العراق ، وجبيت لك برها وبحرها ، وغثها وسمينها ، وحملت اليك

لبها وتشورها . فقال له يزيد : لنن علمت ذلك لقد نقلناك من ولاء ثقيسف الى عز قريش ، ومن عبيد الى أبي سفيان ، ومن القلم الى المنابر ! وما المكنك ما اعتددت به الا بنا ، فقال له معاوية : حسبك ! وريت بك زنادي . نفضيل العرب للسيف على القلم : ولم تزل العرب تفضل السيف على القلم ، وفي ذلك يقول سليط ابن جرير بن لبيد بن عقبة بن خالد بن عبد عمرو النمرى :

التحقرني ولسبت لذاك اهلا وتدني الاصغرين من الخلوان جهابذة وكتبابا وليسلوا بغرستان الكريهة والطعان ستعرفني وتذكرني اذا منا البطان من البطان

ومن هذا المعنى سرق ابو عبادة ، الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد ابن شملال بن جابر بن سلمة بن مسهر بن الحارث بن جشم بن أبي حارثة ابن جدي بن تدول بن بحتر عن عنود بن عنيز بن سلامان بن ثعل ابن عمرو بن المغوث بن طبيء ، البحتري توله :

تعنو له وزراء الملك راغهة وعادة السيف ان يستعبد القلما تعنو : تخضع ، ومنه قول الله عز وجل : « وعنت الوجوه للحي القيدوم » .

قال عمر بن شبه : حدثنا المعانى بن نعيم ، قال :

وقفت أنا ومعبد بن طوق على مجلس لبني العنبر ؛ أنا على فاقة ، وهو على حمار ، فتاموا البنا ، فبدعوا بي ، فسلموا على ، ثم انكفئوا على معبد ، فقبض يده عنهم ، وقال : لا ، ولا كرامة ! بداتم بالصغير من قبل الكبير ، وبالمولى على العربي ، فاسكتوا ، فانبسرى هن منهم له ، فقال : بدانا بالكاتب قبل الامي ، وبالمهاجر قبل الاعرابي ، وبراكب الراحلة قبل راكب الحمار .

وقلد معاوية عبد الرحمن بن زياد خراسان سنة ثهان وخمسين ، وكان ضعيفا سخيا ، وفيه يقول زياد بن عمرو العتكى :

سالناه الجسزيل نهسا تلكسا واعطى نسوق منيتنسا وزادا واحسسن ثم أحسن ثم عسدنا واحسسن ثم عدت له نعسادا مسرارا لا أعسود اليسسه الا تبسم ضاحكسا وثنى الوسادا

ولم يزل عليها الى أن ولي يزيد ، وقتل الحسين عليه السلام ، فاستخلف على عبله قيس بن الهيثم ، وأقبل الى يزيد ، فأتكر قدومه ، شم رضي عنه ، وسأله عما حصل له ، فاعترف بعشرين الف الف درهم ، فسوغه أياها .

وكان معه من العروض اكثر منها ، فقال يوما لاسطفانوس كاتبه :

ويحك يا اسطفانوس لا أني لاعجب كيف يجيئني النوم وهذا المال عندي النقط فقال له : وكم مبلغه ؟ قال : اني قدرت ما عندي لمئة سفة ، في كل يوم الف درهم ، لا احتاج منه الى شرى رقيق ولا كراع ولا عرض من العروض ، فقال له اسطفانوس : انام الله عينك أيها الامير ، لا تعجب من نومك وهذا المال عندك ، ولكن أعجب من نومك أذا ذهب ثم نبت .

نذهب ذلك كله : أودع بعضه نذهب ، وجحد بعضه ، وسرق أسبابه (١) بعضه ، فآل أمره الى أن باع فضة مصحفه ،

وكان يركب حمارا صغيرا تنال رجله الارض ، غلقيه مالك بن دينار ، غقال له : ما فعل المال الذي قلت غيه ما قلت ؟ قال : كل شيء هالك الا وجهه يا أبا يحيى .

<sup>(</sup>١) أسبابه : القائمون بتنفيذ اموره والمشرفون على أعماله ٠

### أيام يزيد بن معاوية

وكان يكتب ليزيد بن معاوية عبيد اللسه بن أوس الغساني كاتسب معاوية ، ويكتب له على ديوان الخراج سرجون بن منصور ،

ولما اتصل بيزيد مصير الحسين ، رضي الله عنه ، الى الكوفة ، كرد ذلك وشق عليه ، فشاور سرجون بن منصور فيمن يولي العراق ، ليقاوم الحسين ، فقال له سرجون: عبيد الله بن زياد \_ وكان يزيد كارها له \_ فقال : لا خير فيه ، فسم لي غيره ، قال : ارايت لو كان معاوية حيا فأشار به عليك أكنت قابلا ؟ قال : نعم ، فأخرج اليه عهدا من معاوية لعبيد الله بولاية الكوفة ، وعليه خاتمه ، وقال له : هذا عندي ، ولم يمنعني من اخبارك به من أول الامر الا علمي ببغضك لعبيد الله ، فقال له : فأنفذه اليه ، وكان عبيد الله يتقلد البصرة مع مسلم بن عمرو الباهلي .

وكتب معه عن يزيد اليه:

اما بعد ، غان المهدوح مسبوب يوما ما ، وان المسبوب ممدوح يوما ما، وقد انتميت الى منصب كا قال الاول :

رفعت فجاورت السحاب وفوقه نمالك الا مرقب الشمس مرقب وقد أبتلي بحسين زمانك دون الازمان ، وبلدك دون البلدان ، ونكبت به من بين العمال ، فاما تعتق أو تعود عبدا ، كما يعبد العبد ، والسلام . وقلد يزيد بن معاوية سلسم بن زياد خراسان ، وكان يكتب لسه

اسطفانوس كاتب اخيه عبد الرحمن .

# ایام معاویة بن یزید بن معاویة

وكان يكتب لمعاوية بن يزيد : الريان بن مسلم ، ويكتب له على الديوان مسرجون بن منصور النصراني .

# أيام مسروان بن الحكم

وكان يكتب لمروان سفيان الاحول ، ويكتب له على الديوان سرجون بن منصور النصراني ، وقد روي : انه كتب له ابو الزعيزعة .

## ايام عبد الملك بن مروان

وكان يكتب لعبد الملك قبيصة بن ذؤيب بن حلطة بن عمرو الخزاعي ، ويكنى : أبا اسحاق ، وكان خاصا به ، وبلغ من لطافة محله منه أن كسان يقرأ الكتب الواردة على عبد الملك قبل أن يقرأها عبد الملك .

وكان مروان بن الحكم قد عهد الى ابنه عبد العزيز بعد عبد الملك ، فهم عبد الملك ، لما تمكن واستقام امره ، بخلعه والعهد لابنيه : الوليد وسليمان ، فنهاه عن ذلك قبيصة بن ذؤيب ، وقال له : لعل الموت ياتي عليه فتستريح منه ، فقلده مصر ، فورد الكتاب في جمادي الاولى سنة خمس وثمانين بوفاته ، فقرا قبيصة الكتاب قبل عبد الملك ، على عادته في امثاله ، فعزاه باخيه عبد العزيز ، فولى عبد الملك ابنه عبد الله بن عبد الملك مصر ، وعقد لابنيه الوليد وسليمان العهد بعده ، وكتب الى البلدان بذلك ، فعايعوا .

وقائع واحداث: وكان يكتب لعبد العزيز بن مروان يناس بن خمايا ، من أهل الرها ، وكان غالبا عليه ، وبنى له عبد العزيز قصرا على بالمالجامع بالفسطاط . فلما ورد عبد الملك خبر وفاة عبد العزيز وجه الضحاك بن عبد الرحمن الى مصر ، وقال : لتصر الى يناس ، كاتب عبد العزيز ، فاقسم ماله بينك وبينه . قال الضحاك : فصرت اليه فقاسمته ، فكان اكثر ما قاسمته عليه النحاس ، الذي كان يعمل بأرض الروم ، خلا الحلى والجوهر فانى لم اقاسمه عليهما ، وقلت : أمير المؤمنين يقاسمك على هذا ، وحملت غانى لم اقاسمه عليهما ، فقلت : أمير المؤمنين يقاسمك على هذا ، وحملت جميعه الى عبد الملك ، فلما وضعته بين يديه ، جعل يقلبه بقضيب كان في يده ، فمر به عقد فأخذه ، فم قال ليناس : دونك هذا الحلي ، فأخذه . فلما انصرف قلت : لقد احسن أمير المؤمنين في مقاسمتك : فقال لي : لحبة مسن ذلك العقد خير من جميع ما ترك .

وكان يكتب لعبد الملك على ديوان الرسائل ابو الزعيزعة مولاه ، فقال له عبد الملك يوما : يا ابا الزعيزعة ، هل اتخمت قط ؟ قسال : لا ، قال : فكيف ؟ قال : لأنا اذا طبخنا انضجنا ، واذا مضغنا دققنا ، ولا نكظ المعدة ، ولا نخليها .

وكان زفر بن الحارث بحضرة عبد الملك ، وبحضرته ابو الزعيزعة ، بعد ان اجتمع عليه ، فقال زفر لعبد الملك : الحمد لله الذي نصرك على كره من كره ! فقال ابو الزعيزعة : ما كره ذلك الا كافر ، فقال له زفر : كذبت ! قال الله لنبيه محمد : « كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا مسن المؤمنين لكارهون » امؤمنين سماهم او كفارا ؟ ففضب عبد الملك ؟ فقيال زفر : يا أمير المؤمنين ، ارايت لو قلت : الحمد لله الذي نصرك ، فقد كنت مسرورا بذلك ؟ اما كنت تمقتني ، ويمقتني الله عز وجل ، وانا اقاتلك تسع سنين ! فقال : صدقت لا

وكان يكتب لعبد الملك أيضا ، روح بن زنباع الجذامي ، ويكنى روح : ابا زرعة . وكان عبد الملك كثيرا يقول : ان روح بن زنباع شامي الطاعة ، عراقي الحظ ، حجازي الفقه ، فارسي الكتابة .

وكان معاوية هم بروح هذا ، نقال له : لا تشبتن بي عدوا انت وقبته، ولا تسوءن بي صديقا انت سررته ، ولا تهدبن بني ركنا انت بنيته ، هلا اتى حلمك واحسانك على جهلي ؟ فأمسك عنه ،، وأنشد ::

اذا الله سنى عقد شىء تيسرا

وكان عبد الملك بن مروان قلد أخاه بشرا العراق ، وضم اليه روح ابن زنباع ، غلما وصل بشر الى العراق أغري بالشراب ، غثل عليه مكان روح بن زنباع ، فقال : من يحتال لى غيه ؟ نقال سراقة البارقي : أنا ، ثم

صار سراقة الى دهليز روح ، فكتب على الحالط:

يا روح ، من لدنسانير مجرشة اذا نماك الأهل المغرب الناعي! ان الخليفة قد شسالت نعامته فاحتل لنفسك يا روحبن زنباع!

وكتب غوقه: قال بعض شعراء الجن ، فلما وقف روح على ذلك ، غدا على بشر ، فاستاذنه في الرجوع الى الشام ، فجعل بشر يحبسه ويسلّه ان يقيم ، فأبى ، فاذن له ، فشخص فلما دخل على عبد الملك قال : الحمد لله على سلامتك يا لهير المؤمنين ! قال : وما ذاك ؟ فأخبره الخبر ، فقال له : سخر منك بشر واهل العراق لما ثقت عليهم ، فاحتالوا في الراحة منك .

ثم كتب لعبد الملك ربيعة الجرشي ، غلها عزم على تقليد الوليد العهد ، شاوره وقال له اني قد عملت على توليته شيئا من النواحي اولا ، فاذا مرت له مدة قلدته ، فقال امهلني سنة ، فابى عليه ، فقال له : يا امير المؤمنين ، انك لو بعثت الوليد يقسم الاموال بين الناس ما رضوا عنه ، فكيف ببعثه جابيا ، ان احتاط ذم ، وان رفق عجز ! ولكن وله المعاون والصوائف يكن ذلك له شرفا وذكرا .

ويشبه هذا شيئا ما حكي عن ابي العباس الطوسي مع ابي جعفسر المنصور ، وذلك ان المنصور قال له ، ولعيسى بن على ، والعباس بسن محمد ، وغيرهم من خواصه : اني قد عزمت على تقليد المهدي السواد وكور دجلة . فاستصوب جميعهم رايه خلا الطوسي ، فاته استخلاه ، ثم قال له : ارايت ان سلك المهدي غير سيرتك ، واستعمل التسهيل ، اترضى بذلك ؟ قال : لا والله ، قال : فانت تريد ان تحببه الى الرعية ، وتقليدك الماه ببغضه اليهم ، لا سيما ما قرب منك ، ولكن يتولى هذه الولاية عيسى بن موسى ، وتجعل المهدى الناظر في ظلامات الناس ، وتأمره يأخذه باتصافهم ، فضحك منه حتى فحص برجليه .

ومات تبيصة بن ذؤيب ، مولى مكانه عمرو بن الحارث الفهسي ، مولى بني عامر بن لؤى ، ممات عمرو ، مقلد جناحا ، مولاه ، ديوان الخاتم ، واقتصر على باقى كتابه .

ولم يزل بالكوفة والبصرة ديوانان : احدهما بالعربية ، لاحصاء الناس واعطياتهم ، وهذا الذي كان عمر قد رسمه ، والاخر لوجوه الاموال ، بالفارسية ، وكان بالشام مثل ذلك ، احدهما بالرومية ، واخر بالعربية ، فجرى الامر على ذلك الى أيام عبد الملك بن مروان .

فلما قلد الحجاج العراق ، كان يكتب له صالح بن عبد الرحمن ، ويكنى : ابا الوليد ، وكان يتقلد ديوان الفارسية اذ ذاك زاذان فروخ ،

فخلفه عليه صالح بن عبد الرحمن ، فخف على قلب الحجاج ، وخص به ، فقال لزاذان فروخ : اني قد خففت على قلب الحجاج ، ولست آمن ان أزيلك عن محلك لتقديمه أياي ، وأنت رئيسي ، فقال زاذان فروخ : لا تفسل ، فأنه أحوج الي مني اليه ، قال : فكيف ذلك ؟ قال : لا يجد من يكفيه الحساب ، فقال صالح : اني لو شئت حولته بالعربية ، قال : فحسول منه سطرا ، فحول منه شيئا كثيرا . فقال زاذان فروخ لاصحابه : النهسوا مسكنا غير هذا . وأمر الحجاج صالحا بنقل الدواوين الى العربية في سنة ثمان وسبعين .

وكان عامة كتاب العراق تلامذة صالح ، غمنهم المغيرة بن أبسي قرة ، كتب ليزيد بن المهلب ، ومنهم قحذم بن أبي سليم ، وشيبة أبن أيمن ، كاتبا يوسف بن عمر ، ومنهم المغيرة وسعيد ، أبنا عطية ، وكان سعيد يكتب لعمر بن هميرة ، ومنهم : مروان بن أياس ، كتب لخالد القسري ، وغيرهم .

وقال الحجاج يوما لمصالح اني نكرت فيك ، فوجدت مالك ودمك حلالا لي ، وأنني غير آثم ان تناولتهما ، فقال له صالح : ان اغلظ ما في الامر لله أعز الله الامير لله أن هذا القول بعد الفكر ، فضحك منه ولم يقل له شيئا .

وكان الحجاج لما قدم العراق ثقل أمسره على أهل البلاد ، فاجتمسع الدهاقين الى جميل بن بصبهري ، وكسان حازما مقدما ، فشكسوا اليه ما يتخوفون من شر الحجاج ، فقال لهم : خبروني : أين مولده ؟ فقسالوا له : الحجاز ، قال : ضعيف معجب ، فأين منشؤه ؟ قالوا : الشام ، قال : ذاك شر ، ثم قال : ما أحسن حالكم أذا لم تبتلوا معه بكاتب منكم ! سه يعني من أهل بابل س ، فابتلوا بزاذان فروخ ، وكان أعور شريرا ، وضرب لهم جميل المثل المشهور : أن فأسا ليس فيها عود القيت بين شجر ، فقسال بعض الشجر لبعض : ما القي هذا ها هنا لخير ، فقالت لهم شجرة عادية : أن لم يدخل في است هذا عود منكن فلا تخفنه .

تحويل الدواوين من الرومية الى العربية: وكان يتقلد ديوان الشام بالرومية ، لعبد الملك ولمن تقدمه ، سرجون ابن منصور النصراني ، نامره عبد الملك يوما بشيء ، فتناقل عنه ، وتوانى فيه . فعاد لطلبه ، وحثه فيه ، فراى منه تغريطا وتقصيرا ، فقال عبد الملك لابي ثابت ، سليمان بن سعد الخشي — وكان يتقلد له ديوان الرسائل — أما ترى ادلال سرجون علينا ؟ واحسبه قد رأى أن ضرورتنا اليه والى صناعته ، أنما عندك حيلة ؟ قال : لو شئت لحولت الحساب الى العربية ، قال : فافعل ، فحوله . فرد اليه عبد الملك جميع دواوين الشام .

وحكي أنّه كان لعبد الملك كاتب نصراني من اوساط كتابه ، يقال له : شمعل ، وانه أنكر عليه شيئا محذمه بمخصرة كانت في بده ، أصابت رجله مَاثرت ميها ، مراى شمعل جماعة من اسباب عبد الملك ممن يعاديه ، وقد ظهر فيهم السرور ، فأنشأ يتول :

ابن ضربة بالرجل مني تهانت عداتي ولا عيب علي ولا نكر وان المسير المؤمنيسن ومعلسه

لكالدهر لا عار بها فعل الدهر

بعض تصرفات الحجاج: ولما قلد الحجاج عبيد الله بن المخارب الفلوجتين ، قال لما وردها : اهاهنا دهقان بعاش برايه ؟ مقيل له : جميل بن بصبهري ، فأحضره وشاوره ، فقال جميل : اقدمت لرضا ربك ، ام لرضا من قلدك ، ام لرضا نفسك ؟ فقال : ما استشرتك الا لرضا الجهيع ، فقال : احفظ عنى خلالا : لا يختلف حلمك على رعيتك ، وليكن حلمك على الشريف والوضيع سواء ، ولا تتخذن حاجبا ، آيرد عليك الوارد من أهسل عملك على ثقة من الوصول اليك ، واطل الجلوس الأهل عملك يتهييك عمالك ، ولا تقبل الهدية ، فإن صاحبها لا يرضى بثلاثين ضعفا لها ، فساذا معلت ذلك فاسلخ جلودهم من قرونهم الى اقدامهم .

قال : فعملت بوصيته ، فجبيتها ثمانية عشر الف الف درهم .

ولما هزم يزيد بن الملهب ، وهو يتقلد خراسان من قبل الحجاج ، عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث ، عند محاربته اياه ، المسر يحيى بن يعمر العدواني ، وكان يكتب له على الرسائل ، أن يكتب السي الحجاج بالفتح ، فكتب يحيى بن يعمر :

انا لتينا العدو ، فهنحنا الله أكتافهم ، فقتلنا طائفة ، وأسرنا طائفة ، ولحتت طائفة برءوس الجبال ، وعرائر الاودية ، وأهضام الغيطان ، وأثناء الانهار ، نبتنا بعرعرة الجبل ، وبات العدو بحضيضه .

فقال الحجاج : من يكتب ليزيد بن المهلب ؟ فقيل له : يحيى ابن يعمر ، فكتب الى يزيد يأمره بحمله اليه على البريد ، فقدم اليه ، فراى المسلح انسان . فقال له : اين ولسدت ؟ قال : بالاهواز ، فقال : من أيسن هذه الغصاحة ؟ فقال : حفظت كلام أبى ، وكان فصيحا ، فقال له الحجاج : اخبرني ، هل يلحن عنبسة بن سعيد ؟ قال : نعم ، كثيرا ، قال : ففلان ؟ عَال : نعم ، تال : مَاخبرني عني ، هل الحن ؟ قال : لا ، انت انصح الناس ، مَّال : لتَحْبِرني ، مَّال : انك تلحن لحنا خنيا ، تزيد حرفا أو تنتص حرفا ، وتجعل أن في موضع أن ، قال : قد أجلتك ثلاثا ، فأن وجدتك بعد ثلاثة بالعراق متلتك ، مرجع الى خراسان ،

وقال الحجاج يوما لبعض كتابه : ما يقول الناس في" ؟ فاستعفاه ، فلم يعفه . قال : يتولون : انت ظلوم ، غشوم ، قتال ، عسوف ، كذاب . قال : كل ما قالوا فقد صدقوا فيه ، الا الكذب ، فوالله ما كذبت منذ علمت أن

الكنب يشين أهله!

وكان يزيد بن ابي مسلم ـ واسم ابي مسلم : دينار ـ من موالسي ثقيف ، وليس مولى عتاقة ، وكان اخا الحجاج من الرضاعة ، يتقلد للحجاج ديوان الرسائل ، وكنيته ابو العلاء ، وكان الحجاج يجري له في كل شهر ثلاث مئة درهم ، يعطي امراته منها خمسين درهما ، وينفق في ثمن اللحم خمسة واربعين درهما ، وينفق باقيها في ثمن الدقيق وباقي نفقته ، فان غضل منها شيء ابتاع به ماء وسقاه المساكين ، وربما ابتاع قطفا نفرقها فيهم ، وهو مع ذلك يقتل الخلق للحجاج .

وحكي أن الحجاج عاده من علة ، نوجد بين يديه كانونا من طين ، ومنارة من خشب . نقال له : يا أبا العلاء ، ما أرى رزقك يكفيك . قال : أن كانت ثلاث مئة لا تكفيني ، نثلاثون الفا لا تكفيني .

ولما حضرت الحجاج الوغاة في شهر رمضان سنة خمس وتسعين استخلف يزيد بن أبي مسلم على خراج العراق ، مأمّام بعده تسعة أشهر ،

وهكي انه مسمع من قبر الحجاج صوت ، فصير الى يزيد ابن أبي مسلم ، نعرف ذلك ، فركب في أهل الشام حتى انتهى الى قبره فتسمع ، فلما سمع الصوت قال : يرحمك الله يا أبا محمد ، لا تدع القراءة حيا ولا ميتا الم ركب .

وهذا يشبه ما روي عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص :

ان معاوية مر" بسعد في طريق مكة بعد صلاة الصبح ، ومعه أهل الشام ، نوقف على سعد في طريق مكة ، نسلم عليه ، نلم يرد عليه السلام ، نقال معاوية لاهل الشام : اتدرون من هذا ؟ هذا سعد صاحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتكلم حتى تطلع الشمس ، نبلسغ سعدا ذلك ، نقال : ما كان ذلك مني والله على ما قال ، ولكني كرهبت ان اكلهه .

وبلغ عبد الملك بن مروان ان بعض كتابه تبل هدية ، نقال له : اقبلت هدية منذ وليتك ؟ نقال : امورك مستقيمة ، والاموال دارة ، والعمال محمودون ، وخراجك موغر ، نقال له ، اخبرني عما سائتك عنه ؟ نقال : نعم ، قد قبلت ، نقال : والله ان كنت قبلت هدية لا تنوي مكافأة المهدي لها انك لئيم دنيء ، وان كنت قبلتها تستكفي رجلا لم تكن تستكفيه لولاها ، انك لخائن ، وان كنت نويت تعويض المهدي عن هديته ، والا تخصون له امانة ، ولا تثلم له دينا ، نملت قبلت ما بسط عليك لسان معالميك ، واطمع نيك سائر مجاوريك ، وسلبك هيبة سلطانك ، وما في من اتى امرا لم يخل نيه من لوم أو دناءة أو خيانة أو جهل ، مصطنع ، وصرفه عن عمله .

مصعب بن الزبير : وكان يكتب لمسعب بن الزبير على الخراج سار زاد ، صاحب باذين ، ويكتب له على الرسائل عبد الله بن أبي مروة ، ويكنى عبد الله : أبا عبد الله ، وهو جد الربيع مولى المنصور ،

وقائع واحداث: وكان عبد الله ، وعبد الملك ، ومصعب ، في حداثتهم اخلاء ، لا يكادون يغترتون ، وكان اذا اكتسبى عبد الملك كسوة اكتسبى الاخوان مثلها ، ماكتسى عبد الملك حلسة واكتسى ابن ابي مروة مثلها ، وبتى مصعب لا يجد ما يكتسي به ، وكان اقلهم شيئا ، مذكر ابن ابي مروة نلك لأبيه ، مكساه مثل حلتيهما على يدي ابنه ، ملما ولي مصعب العراق استكتب ابن ابي مروة ، مكان عنده يوما اذ اتى مصعب بعقد جوهر ، قسد اصعب في بعض بلاد العجم لبعض ملوكهم ، لا يدري ما قيمته ، مجمل اصعب يقلبه ويعجب منه ، ثم قال لابن ابي مروة يا عبد الله ، ايسرك ان اهبه لك ؟ قال : نم والله ايها الامير ، ان ذلك ليسرني ، مدممه اليه ، مراه قد سسر به سرورا شديدا ، مقال مصعب : والله لانا بالحلة يسوم غنى ابن ابي مروة وغنى عقبه .

وذكر مصعب الزبيري انه وجد عامل خراسان كنزا ، وغيه نخلة كانت لكسرى ، مصنوعة من الذهب ، عثاكيلها من لؤلؤ وجوهر ، وياقوت احمر واخضر ، فحملها الى مصعب بن الزبير ، فجمع المقومين لها لما وردت عليه ، فتوموها بالني الف دينار . فقال : الى من ادفعها ؟ فقيل : الى نسائلك واهلك ، فقال : لا ، بل الى رجل قدم عندنا يدا ، واولانا جميلا ، ادعسوا عبد الله بن ابي فروة ، فدفعها اليه فلما قتل مصعب كاتب ابن ابي فسروة عبد اللك ، وبذل له مالا ، فسلم منه بماله ، وكان ايسر اهل المدينة .

واسم ابي مروة كيسان ، مولى الحارث الحمار ، مولى عثمان بسن عمان .

وكان محمد بن عبد الله بن أبي نسروة نبيلا ظريفا ، نذكر مصمب الزبيري : أنه كتب الى جارية له كان لها من قبله موضع ، وكان مقيما في ستان :

ان لي عند كل نفحة بستا ن من السورد أو من الياسمينا نظرة والتفاتة لك أرجسو أن تكوني خلاست نيما يلينا وقد روى لعبد الله أبيات شعر وهي :

ولما اتينا منزلا طلبه النبدى أنيقا وبستانا من النبور حاليا اجد لنا حسن المكسان وطيبه منى متمنينسا مكنست الامسانيا واجتاز مصعب الزبيري بالمدينة علم ينزلها ، لعزيمة كاتمت من عبد الله عليه ، لشيء انكره ، الا يعرج عليها ، وان ينزل البيداء ، مالتقى عبد الله ابن جعفر وعاصم بن عبر في صبيحة تلك الليلة ، فقال عبد الله ابن جعفر لعاصم : أما ترى ما صنع بنا هسذا الفتى حيث فر منا ولم يعسرج علينا ؟ وخرجا اليه . فأقبل مصعب عليهما ، فقال : كاني بكما وقد التقيتما فقلتما : استخف بنا هذا الفتى وطوانا ، ولم تعلما عذري ! ان أمير المؤمنين عرم على أن أنزل البيداء ، ولست اعصيه ، ثم قال لعاصم : يا أبا عمر ، احتكم ، فعدد أشياء ، من رقيق وغنم وأثاث ، فقال : ليس هذا عندنا حاضرا ، ولكن لك قيمته ، فقوم ستة عشر الف دينار ، فامر له بها ، ثم أقبل على عبد الله بن جعفر فقال : يا أبا جعفر ، لك ضعفها ، فقال : ومالك لا تحكمني ؟ قال : لعلمي بتخففك ، قال : والله لو فعلت لخرجت مما ترى صفرا ! فلما انصرفا قال عبد الله لعاصم : هل رأيت مثل هذا الفتى : أعقل ، وأكرم ، وأحلم ؟ . قال عبد الله لعاصم : هل رأيت مثل هذا الفتى : أعقل ، وأكرم ، وأحلم ؟ .

ان كاتبا كان لمصعب بن الزبير كتب : من المصعب ، فقال مصعب : ما هاتان الزائدتان ؟ يعني : الالف واللام .

### ايام الوليد بن عبد الملك

وكان يكتب للوليد القعقاع بن خليد العبسي ، وكان الوليد اول من كتب من الخلفاء في الظوامير ، وأمر بأن تعظم كتبه ويجلل الخط الذي يكاتب به ، وكان يقول : تكون كتبي والكتب الي خلاف كتب الناس بعضهم الى بعض ، وكان يكتب له على ديوان الخراج سليمان بن سعد الخشني ، وعلى ديوان الخاتم ، شعيب الصابى ، مولاه ، ويكتب له على المستغلات بدمشق : فنيع بن نؤيب ، مولاه ، واسمه مكتوب في لوح في سهوق السراجين بدمشق .

### أيام سليمان بن عبد الملك

وكان يكتب لسليمان سليم بن نعيم الحميري . وورد عليه كتاب مسلمة يذكر دخوله بلاد الروم . وانه بلغ ما لم يبلغه احد ، فقال لكاتبه : وقع عليه: ذاك بالله لا بمسلمة .

وكان يكتب لسليمان على ديوان الرسائل الليث بن ابي رقية ، وعلى ديوان الخاتم نعيم بن سلامة .

بناؤه الرملة ومسجدها: كان رجل من اهل فلسطين ، يعسرف بابن بطريق ، يكتب له ، فأشار عليه ببناء الرملة ، وكان السبب في ذلك ان ابن بطريق سأل اهل لد حائرا (۱)، كان في الكنيسة ، أن يعطوه اياه يبنى فيه منزلا ، فأبوا عليه ، فقال لهم ، والله لاخربنها ، يعني الكنيسة ، ثم قسال سليمان : أن أمير المؤمنين عبد الملك بنى في مسجد بيت المقدس ، على هذه الصخرة قبة ، فعرف ذلك له ، وأن الوليد بنى مسجد دمشق ، فعرف لسه ذلك ، وأن بنيت مسجدا ومدينة نقلت الناس الى المدينة ، فبنى مدينة الرملة ومسجدها ، فكان ذلك سبب خراب لد ، ولما عزم سليمسان بن عبد الملك على بناء مسجد الرملة أراد أن ينقل عمد كنيسة جورجيس اليه ، فاستمهله البطرك ، وكتب الى بلاد الروم ، فورد الجواب عليه : أن دله على مفارة بالقرب من الداروم ، فأن فيها باقى العمد التي بنيت منها الكنيسة ، فدله ، فاستخرج سليمان العمد ، فبنى بها المسجد ، وبقيت كنيسة جورجس .

وكان يكتب على النفقات وبيوت الاموال والخزائن والرميق عبد الله ابن عمرو بن الحارث .

ابن المهتب واستعماله على العراق: لما تولى سليمان الخلافة صرف يزيد بن ابي مسلم ، كاتب الحجاج ، عن العراق ، حربه وخراجه ، نسي سنة ست ونسعين ، وقلد العسرب يزيد بن المهلب ، وكان قلده العسرب والصلاة والخراج ، فكره يزيد تقلد الخراج ، لاخراب الحجساج العراق ، وخاف ان عسف أهله بالمطالبة أن يذموه ، وأن قصر في العسف أن ينقص

<sup>(</sup>١) الماكر: الموضع ألمطمئن الهادىء ٠

ما يستخرجه عما استخرجه الحجاج ، فاستعمى يزيد بن المهلب سليمسان من الخراج ، واشار عليه بمسالح ابن عبد الرحمن الكاتب ، ففعل سليمان ذلك .

ثم قلد سليمان يزيد خراسان مضاغة الى العراق في سنة ثمان وتسعين غعمد لجرجان ، وكانت منيعة ، وكان كل من يتقلد خراسان يتحاماها ، والح عليها ، منتحها .

وكان يكتب ليزيد بن المهلب ، المغيرة بن ابي قرة ، مولى مسدوس ، فكنب يزيد الى سليمان يخبره بفتــح جرجان ، ويعظم عنده الامسر وموقع النعمة في ذلك ، ويعرفه انه قد حصل في يده من المال ، مما أفاء الله علسى المسلمين ، بعد أن صار الى كل ذي حق حقه ، من الفيء (و) من الغنيمة ، سبة آلاف درهم ، فقال له المفيرة كاتبه : لا تكتب بتسمية مال ، ودعــه مجملا ، ولعل أمير المؤمنين أذا لم يعرف مبلغه أن يسمح به لك ، وأذا عرفه استكبره وأمر بحمله ، وأن أمسك عنك فيه بقي ذكر المال مخلدا في الديوان، وأن ولى وأل بعدك أخذك به ، وأن كان من يتحــامل عليك لم يرض منسك بضعافه . فأبى يزيد قبول ذلك ، وأمضى الكتاب به ، فورد على سليمان في أول سنة تسع وتسعين ، وتوفي في صفر منها قبل أن يأمر في المال بشيء .

عزله وهربه ومقتله: وقلد الخلافة عبر بن عبد العزيز ، فصرف يزيد بن المهلب ، فلما صار اليه ، ساله عن الاموال التي كتب بها الى سليمان بن عبد الملك ، فقال له: كنت من سليمان بالمكان الذي رايت ، وانها كتبت اليه لاسمع الناس به ، وقد علمت انه لم يكن ليأخذني بشيء مما سمعت به ، ولا بالم اكرهه ، فقال عبر : ما اجد في أمرك الاحبسك ، فاتق الله ، وأد الامانة فيما قبلك من المال ، فأنها حقوق المسلمين ، ولا يسعني تركها ، وأمر بحبسه . فلم يزل في الحبس الى أن حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة ، فهرب يزيد من محبسه في سنة احدى ومئة ، لانه كان يخاف يزيد ابن عبد فللك السي الملك ، وكان سليمان ولاه العهد بعد عمر بن عبد العزيز ، فأداه ذلك السي المخالفة على يزيد بن عبد الملك ، وخلعه اياه ، حتى سرح اليه الجيوش مع الخيه مسلمة بن عبد الملك ، فقتل يزيد واكثر آل المهلب .

حظوته عند سليمان : وكان ليزيد بن المهلب منزلة خاصة بسليمان ، وكان يجلسه على سريره ، عاذا جاء سليمان تنحى يزيد بن المهلب عنه ، وان جاء بزيد بن المهلب وسليمان على السرير جلس ممه .

وحكي أن سليمان بن عبد الملك قال ليزيد بن أبي مسلم: أترى صاحبك(١)

<sup>(</sup>١) يقصد المجاج ، والي العراق في العصر الهموي •

بلغ تعرها أم هو يهوى به ؟ نتال : لا تقل ذاك يا أمير المنين ، غانه والي وليك ، وأخاف عدوك ، وجعل نفسه لك جنة ، ودينه لك وقاية ، وأنه يوم القيامة لمن يمين أبيك ، ويسار أخيك ، فأجعله حيث شئت .

اساجة بن زيد على خراج جصر : وكان سليمان ولي رجلا من موالي معاوية ، يقال له ، اساجة ابن زيد ، من اهل دجشق ، وكان كاتبا نبيلا ، الخراج بجمر ، فبلغه ان عبر بن عبد العزيز يترصه ، ويغمص عليه فلى سيرته ، فقدم اساجة ابن زيد على سليمان بحال اجتبع عنده ، ووافقه على ما احتاج اليه ، وعبل على الرجوع الى عجله ، وتوخى وقتا يكون فيه عجله عند سليمان ، فلما بلغه حضوره مجلسه استأذن عليه ، فلما وصل اليه ، قال له : يا أمير المؤمنين ، اني ما جئتك حتى نهكت الرعية وجهدت ، فان رايت ان ترفق بها ، وترفه عنها ، وتخفف من خراجها ما تقلوى به على عمارة بلادها ، وصلاح معايشها ، فاضعل ، فانه يستدرك ذلك في العام المقبل، فقال له سليمان : هبلتك امك (۱) ، احلب الدر (۲) ، فاذا انقطع فاحلب الدم والنجا ، فخرج اسامة بن زيد ، فوقف لعمر بن عبد العزيز حتى خرج ، فركب ثم سار معه ، وقال له : انه بلغنسي يا ابا حفص ، انك تلومنسي وتذبني ، وقد سجعت اليوم ما كان من مقالتي لابن عمك ، وما رد علسي ، وعرفت عذرى ، فقال عمر : سجعت والله كلام رجل لا يغني عنك شيئا !

عزل عمر السامة : غلما توفي سليمان كتب عمر ، وهو على قبره ، بعزل اسامة بن زيد ، وبعزل يزيد بن أبي مسلم ، غاغتاب الناس وقالوا : هذا الحرص ، الا صبر حتى يدفن الرجل ! فقال لما بلغه ذلك : اني والله خنت الله عز وجل ، واستحييته أن أقرهما يحكمان في أمور الناس طرفه عين وقد وليت أمورهم ،

<sup>(</sup>۱) هبلته امه : فكلته امه ٠

<sup>(</sup>٢) السعر : اللبسسن ٠

#### أيام عمر بن عبد العزيز

كتابه: وكان يكتب لعمر الليث بن أبي رقية ، مولى أم الحكم بنات أبي سفيان ، وكنب له أيضا رجاء بن حيوة ، وخص به ، وكان من كتابه اسماعيل بن أبي حكيم ، مولى الزبير ، وكان يكتب له على ديوان الخسراج سليمان بن سعد الخشني ، وكان يتقلد ديوان الرسائل أيام عبد الملك بن مسروان ،

حرصه على الاقتصاد في القراطيس: وكان عمر بن عبد العزيز بأمر كنابه بجمع الخط كراهية استعمال الطوامي ، فكانت كتبه انما هي شبر او نحوه .

فروي عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم:

ان أباه كتب الى عمر بن عبد العزيز يساله قراطيس ، مكتب اليه عمر : ان دقق القلم ، وأوجز الكتاب ، مانه أسرع للمهم .

وكتب الى عامل آخر ، كتب اليه يطلب منه قراطيس ، ويشكو قلتها عنده : ن دقق قلمك ، واقلل كلامك ، تكتف بما عندك من القراطيس .

نصيحته لابن مهران وتوليته ابنه الجزيرة: وقال ميهون بن مهران: قال لي عمر بن عبد العزيز — وقد كان قلده الخراج بالجزيرة ، وبيت المال بحران — : يا ميمون ، دع أربع خصال : لا تدخلن على سلطان ابدا ما امكنك ، وان قلت آمره بالمعروف ، وأنهاه عن المنكر ولاتخلون بامراة ابدا ، وان قلت أعلمها القرآن ، ولا تكلمن بكلام تريد أن تعتذر منه ، ولا تطلبن المعروف أبدا الى من لا يضعه في اقاربه .

وقلد عمر بن عبد العزيز عمر بن ميمون بن مهران الجزيرة .

<sup>(</sup>١) جمع طومسار : الصحيف ٠

وكان عمر بن عبد العزيز كتب الى ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أحص المخنثين بالمدينة ، غصحف الكاتب ، فقال : أخص ، مجمع كل من قدر عليه منهم ، فخصاهم جميعا ،

كتب له الصباح: وكان من كتابه الصباح بن المثنى ، فروى ابو صالح عبد الله ابن صالح ، كانب الليث بن سعد ، رسالة كتبها الصباح هذا عسن عمر ابن عبد العزيز ، الى عياض بن عبد الله ، ثم قال في آخرها : « وكتب الصباح بن المثنى يوم الخميس لاربع خلسون من ذي الحجة سنة تسع وتسعين » .

وكان الصباح من جلة كتاب عمر وعليتهم .

وقال عمر بن عبد العزيز لمهر بن الوليد بن عبد الملك: المك بنانة أمة للسكون ، كانت ندخل حوانيت حمص لما الله أعلم به ، فاشتراها دينار بن دينار بيعني كاتب عبد الملك ومولاه بين ميء المسلمين ، فاهداها لابيك ، فحملت بك ، فبئس المحمول ! وبئس الجنين ! والله لهبمت أن أبيعك وأجعل ثمنك في بيت مال المسلمين ، فأن لكل مسلم فيك حقا .

وذكر ابن أبي الزناد عن أبيه:

انه كان يكتب لعمر بن عبد العزيز ، وانه كان يكتب الى عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في المظالم غيراجعه ، ( وكان عبد الحميد علمله على الكوفة ) . قال ، فأملى عليه يوما كتابا اليه ، قال فيه ، انه يخيل الي آني لو كتبت اليك ان تعطي رجلا شاة ، لكتبت الي : اضأن ام ماعز ؟ فان كتبت اليك بأحدهما ، كتبت السي : اصغير ام كبير ؟ فان كتبت اليك باحدهما ، كتبت الني ، اذكر ام انثى ؟ فاذا اتاك كتابي هذا في مظلمة ، فأعمل به ولا تراجعنى ، والسلام .

وسال عمر بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مسلم ، كاتب الحجاج ، مقيل له : أنه غزا الصائفة (١) ، فأمر بالكتاب اليه برده ، وقال : لا استنصر بجيش هو فيهم ، فرده من الدرب .

<sup>(1)</sup> الصائفة : الغزوة أثناء فصل الصيف •

#### ایام یزید بن عبد الملك

وكان يكتب ليزيد تبل الخلافة رجل ، يقال له : يزيد بن عبد الله ، ثم استكتب اسامة بن زيد السليحي ، واعاد يزيد بن عبد الملك سليمان ابسن سعد الى الدواوين ، وكان عفيفا عالما بصناعته ، وكان عمر ابن عبد العزيز حسرفه عن ديوان الخراج ،

وقد كان اسامة بن زيد يتولى خراج مصر للوليد بن عبد الملك ، وهسو الذي ينسب اليه تصر اسامة ، ولما انضت الخلافة الى يزيد ابن عبد الملك طلب اسامة بن زيد ، فقال سليمان بن سعد الخشني ليزيد ابن عبد الله : لم بعث امير المؤمنين الى اسامة بن زيد ؟ فقال : لا أدري ، قال : أفتدري ما مثلك ومثل اسامة ؟ قال : لا ، قال : مثلك ومثله مثل حية كانست في ماء وطين وبرد ، فان رفعت رأسها وقع عليها حافر دابة ، وأن بقيت ماتست بردا ، فمر بها رجل ، فقالت : ادخلني في كمك حتى أدفأ ثم أخرج ، فادخلها ، فلما دفئت قال لها : أخرجي ، فقالت : أني ما دخلت في هذا المدخل قط فخرجت عتى أنقر نقرة ، أما أن تسلم منها ، وأما أن تموت ، ووالله لئن دخل اسامة لينقرنك نقرة أما أن تسلم معها وأما أن تموت ، ووالله لئن دخل اسامة لينقرنك نقرة أما أن تسلم معها وأما أن تموت ،

قال عمر بن شبة حدثني بعض اصحابنا عن الوضاح بن خيثمة قال :
امرني عمر بن عبد العزيز باخراج قوم من السجن ، فاخرجتهم وتركت
يزيد بن أبي مسلم ، كاتب الحجاج ، فحقد ذلك على ونذر دمي ، فاني
لبافريقية ، أذ قيل لي : قدم يزيد بن أبي مسلم صارفا لمحسد بن يزيد ،
مولى الانصار ، من قبل يزيد بن عبد الملك ، بعد وفاة عمر بن عبد العزيز ،
فهربت منه ، وعلم بمكاني ، فأمر بطلبي ، فظفر بي ، وصير بي اليه ، فلسا
رآئي قال لي : لطالما سألت الله أن يمكنني منك ! فقال وضاح : وأنا ، لطالما
سألت الله أن يعيذني منك ! قال : فوالله ما أعاذك مني ، والله لاتتلنك ،
ثم والله لاقتلنك ، والله لو سابقني ملك الموت اليك لسبقته ، ثم دعسا
بالسيف والنطع ، فأتي بهما ، وأمر بالوضاح ، فأتيم في النطع وكتف ، وقام
وراءه رجل بسيف ، وأقيمت المسلاة ، فخرج البها ، قلما مبجد اخذته

السيوف ، ودخل الى الوضاح من قطع كتافه وخلى سبيله ، وقال : انطلق راشدا .

وكان سبب قتل يزيد بن ابي مسلم ، انه اجمع ان يصنع بأهل افريقية ما صنع الحجاج بأهل المراق ، من رده من من الله عليه بالاسلام الى بلده ورستاقه، وأخذهم بالخراج(۱)، فقتلوه وأعادوا محمد بن يزيد ، مولى الانصار وكان محبوسا في يده ، وكتبوا الى يزيد بن عبد الملك يقولون : انهم لم يخلعوا يدا من الطاعة ، ولكن يزيد بن ابي مسلم سامهم ما لا يرضى الله به ولا المسلمون ، فقتلناه ، واعدنا عاملك محمد بن يزيد .

فكتب اليهم يزيد بن عبد الملك : اني لم أرض بما صنع يزيد بن أبي مسلم ، وأقر محمد بن يزيد على أفريقية ، وكان ذلك في سنة أثنتين ومئة .

وقلد يزيد بن عبد الملك عمر بن هبيرة العراق ، غلما صار ابن هبيسرة الى العراق عزم على الجباية ، مخاف مكان صالح بن عبد الرحمن عند يزيد بن عبد الملك ، فقال لكاتبه عبدة العنبرى : هل الى صالح من سبيل ؟ قال : لا والله ، ما أعرف اليه سبيلا الا أن تظلمه ، فقال : وكيف لي بظلمه ؟ قال : كان رفع الى يزيد بن المهلب ست مئة الف درهم ، ولم يأخذ منه بها براءة . مكتب ابن هبيرة الى يزيد بن عبد الملك : ان بى الى صالح حاجة ، مان رأى امير المؤمنين أن يوجهه الى" معل مدعا يزيد بصالح ماخبره ، مقال : والله ما به الى حاجة ، ولقد تركت العراق ، ولو أتاه أبكم أكمه عسرف ما فيه ، مانفذه اليه ، فلما وصل الى ابن هبيرة أمر به عُعذب ، مكان كلما عذب بضرب من العذاب ، قال : هذا القصاص ! قد كنت اعذب الناس بمثل هذا ، حتى عذب بضرب منه ، كان يدعى الفزارية ، كان اياس بن معاوية دل ابن هبيرة عليه ، فقال صالح : هذا ما لم اعذب به ، فلما ألح أبن هبيرة على صالح بالعذاب ، جاء جبلة بن عبد الرحمان ، وجبهان بن محسرز ، والنعمان السكسكى ، فقالوا : نحن نضمن صالحا وما عليه ، فقال لهم الكاتب : احضروا المال ، نقالوا : قبل الليل ، ندخل الكاتب على ابن هبيرة فأعلمه ، ملم يخرج اليهم حتى المسوا وانصرموا ، وأصبح صالح ميتا .

<sup>(</sup>۱) عندما اهتاج الحجاج الى المال وضع الجزية على كل الذين يعتفقون الاسلام من أهل الكاب رغم أن في ذلك مفالغة لعقد الذمة وبالتالي لامكام الشرع لان المسلم لا يدفع الجزية ٠

#### أيام هشسام بن عبد الملك

وكان يكتب لهشام سعيد بن الوليد بن عمرو بن جبلة الابرش الكلبي - ويكنى ابا مجاشع ، وكان غالبا عليه .

ولما توفي يزيد بن عبد الملك ، وافضى الامر الى هشام ، أتاه الخبسر وهو في ضيعة له ومعه جهاعة من اصحابه ، فيهم سعيد بن الوليد الكلبي ، فلما قرا الكتاب سجد ، وسجد من كان معه من اصحابه خلا سعيد ، فانسه لم يسجد ، فقا لله هشام : يا سعيد ، لم لم تسجد كما سجد اصحابك ؟ فقال : علام اسجد ؟ اعلى ان كنت معي فطرت ، فصرت في السماء! قسال له : فان طبرناك معنا ؟ قال : الان طاب السجود .

وكان هشام يعتم ، فقام سعيد ليسوي عمامته ، فقال له هشام : مه ، فانا لا نتخذ الاخوان خولا .

ولما شخص عمر بن هبيرة الى هشام تكلم بكلام استحسنسه هشام ، ثم اقبل على سعيد نقال : ما مات من خلف مثل هذا ! قال : مقال له سعيد : ليس هناك يا امير المؤمنين ، اما تراه يرشح جبينه بضيق صدره ؟ مقال عمر بن هبيرة : ما لذلك رشمت يا سعيد ، ولكن لجلوسك ولست باهل ، وكان سعيد يحب أن يفسد حال عمر بن هبيرة عند هشام .

وكان ابن هبيرة يسير اذا ركب هشام بالبعد منه ، وكان هشام معجبا بالخيل ، فاتخذ سعيد عدة خيل جياد واضحسرها ، وامر المجسرين لها ان يعارضوا هشاما اذا ركب ، فان سالهم قالوا : انها لابن هبيرة . فركسب هشام يوما ، فعورض بالخيل ، فنظر الى قطعة من خيل حسنة ، فقال : لن هذه ؟ فقالوا : لابن هبيرة ، فاستشاط غضبا وقال : واعجباه ا اختان مساختان ، ثم قدم ! فوالله ما رضيت عنه بعد ، ثم هو يباريني في الخيل ! على بابن هبيرة . فدعي به من جانب الموكب ، فجاء مسرعا ، فقال : ما هسذه يا عمر ؟ ولن هي ؟ وراى الغضب في وجهه ، فعلم انه قد كيد ، فقال : خيل يا عمر ؟ ولن هي ؟ وراى الغضب في وجهه ، فعلم انه قد كيد ، فقال : خيل لك يا أمر المؤمنين ، علمت عجبك بها ، وأنا عالم بجيادها ، فاخترتها وطلبتها من مظانها ، فهر بقبضها ، فامر بقبضها ، وكان ذلك سبب اقباله عليه . ولم

يتهيأ لسعيد أن ينكلم ، وأنما ظن أن هشاما يغضب ولا يسأل ، منتم الحيلة على عمر ، فأنعكست الحيلة عليه حيلة له .

وتتلد اسحاق بن تبيصة بن ذؤيب ديوان الصدقة لهشام ، وتقلد ايضا ضياعه بالاردن ، واسمه مكتوب بالفسيفساء ، على قصر من قصور الصباح بعكاء ، مما جرى على يدي اسحاق بن تبيسة .

وكان من كتابه تاذرى بن أسطين النصراني ، مقده ديوان حمص . وكان جنادة بن ابي خالد يكتب لهشام على الطرز ، وأسمه موجود على الثياب الهاشمية .

وتقلد خالد بن عبد الله القسرى العراق .

وحكي أن هشاما أقطع ، قبل أن تفضي اليه الخلافة ، أرضا يقسال لها : دورين ، فأرسل في قبضها ، فاذا هي خراب ، فقال لذويد ، كاتسب كان بالشام : ويحك ! كيف الحيلة ، فقال : ما تجعل لي ؟ فقال : أربع مئة دينار ، فكتب : «دورين وقراها » ثم أمضاها في الدواوين ، فأخذ هشام شيئا كثيرا . فلما ولي هشام دخسل عليه ذويد ، فقال له هشام : دوريسن وقراها ! والله لا تلى لي ولاية أبدا ! واخرجه الى الشام .

ولاية القسري على العراق واسلام حسان: وكان في ديوان العراق مع محمد بن المنتشر ، ابن أخي مسروق أبن الاجدع ، من كتابه ، رجل يقال له : حسان النبطي ، مكتب هشام يأمر أن لا يستعان بذمي ، مقيل لحسان في ذلك ، ماسلم على يدي محمد أبن المنتشسر ، ثم كتب لسعيد بن عمسرو الجرشى على خراسان ، ثم عاد الى العراق بعد صرف سعيد .

وكان قد تقبل ضياع هشام بنهر الرمان رجل يقال له : فروح ، ويكنى :
ابا المثنى ، فثقل على خالد امره ، فقال لحسان : اخرج الى امير المؤمنين ،
وزد على فروح في الضياع الف الف درهم ، على أن تستسوفي حدودها ،
فوجه هشام مع حسان رجلين من صلحاء اهل الشام ، حتى حاز الضياع
واستوفى حدودها . فصار حسان اثقل على خالد من فروخ ، فجعل يؤذيه
ويضر به ، فقال له : لا تفسدني ، فاني صنيعتك ، فأبى الا الاضرار به ،
فبثق حسان البثوق على الضياع ، وخرج الى هشام فقال : ان خالدا بثق
البثوق على ضياعك ، فوجه هشسام ناظرا اليها ، وأقام حسان ينتظر
عودته ، فقال في بعض الايام لخادم من خدم هشام : هل لك من الفي دينسار
عودته ، فقال في بعض الايام لخادم من خدم هشام : هل لك من الفي دينسار
واتول ما شئت ، فعجلها له ، وقال له : بك صبيا من صبيانه ، فاذا بكي فقل
له : اسكت ، فكأنك في صلغك وعزتك ابن خالد القسري لما بلغت غلته ثلاثة

عليه حسان بعد ذلك ، فقال له : ادن مني ، فدنا منه ، فقال : كم غلة خالد ؟ فقال : ثلاثة عشر الف درهم ؟ فقال له : فكيف لم تخبرني بذلك ؟ فقال له : وهل سالتني لا فوقرت في نفس هشام حتى عزله .

عزل خالد وتولية يوسف بن عمر: ولما أراد هشام صدرف خالد بن عبد الله ، وكان بحضرته رسول يوسف بن عمر ، قد ورد عليه من أليمن ، وهو يتقلدها له ، ندعا به وقال : ان صاحبك لمتمد طوره ، يسأل نوق قدره ؟ وامر بتخريق ثيابه وضربه اسواطا ، وقال له : الحق بصاحبك ، معل الله به وضعل! ودعا بسالم الكانب على ديوان الرسائل ، فقال له : اكتب الى يوسف بن عمر ، بشيء امره به ، واعسرض الكتاب على ، ممضى سالسم ليكتب ما أمر به ، وخلا هشام ، فكتب كتابا لطيفا الى يوسف ، وفيه : سـر الى العراق ، مقد وليتك ، وايساك أن يعلم بك أحد ، وأشفنسي من أبن النصرانية وعماله . وامسكه في يده ، وحضر سالم بالكتاب الذي كتبه ، معرضه عليه ، واغتفله مجعل الكتاب الصغير في طيه وختمه ، ودمعه اني الربيع ،، وقال له: ادفعه الى رسول يوسف ، غلما وصل الرسول السي بوسف ، قال : ما وراءك ؟ قال : الشر ، أمير المؤمنين ساخط عليك ، وقد امر بتخريق ثيابي وضربي ، ولم يكتب جواب كتابك ، وهذا كتاب صاحب الديوان . مَفْض الكتاب وقراه ، فلما انتهى الى آخره ، وفف على الكتساب الصغير بخط هشام ، فاستخلف ابنه الصلت بن يوسف ، وسار الي العسراق.

وكان يخلف سالما الكاتب على ديوان الرسائل ، بشير بن أبي دلجة ، وكان غطنا ، غلما وقف على ما كان من هشام . قال : هذه حيلة ، قد ولى بوسف العراق ، فكتب الى عيض ، وكان وادا له : قد بعثوا اليك بالنسوب اليماني ، غاذا اتاك فالبسه ، واحمد الله عليه ، واعلم طارقا بذلك . فعرف عياض طارقا — وهو ابن ابي زياد — ذلك ، وكان عامل خالد على الكونة وما يليها . ثم ندم بشير على ما كتب به ، فكتب الى عياض : ان القوم قد بدا لهم في البعثة اليك بالثوب اليماني . فعرف ايضا عيساض طارقا بذلك ، فقال حلارق : الخبر في الكتاب الاول ، ولكن صاحبك ندم ، وخاف ان يظهر امره . وركب من ساعته الى خالد ، فخبره الخبر ، فقال له : فما ترى ؟ قال : أرى أن تركب من ساعتك الى أمير المؤمنين ، فانه اذا رآك استحيا ماك ، وزال شيء ، ان كان في نفسه عليك ، فلم يقبل ذلك ، مقال له : قال المتأذن لي أن أصير الى حضرته ، وأضمن له جبيع مال هذه السنة ؟ قال : وما مبلغ ذلك ؟ قال : مئة الف الف درهم ، واتيك بعهدك ، فقال له : ومن في الن هذه ؟ والله ما أملك عشرة آلاف درهم ، واتيك بعهدك ، فقال له : ومن بن وما مبلغ ذلك ؟ قال : مئة الف الف درهم ، واتيك بعهدك ، فقال له : ومن وسعيد بن

راشد اربعين الف الف درهم ـ وكان سعيد ابن راشد يتقد له الفسرات ـ ومن الزينبي وابان بن الوليد عشرين الف الف درهم ، وتفرق الباتي على باني العمال ، فقال له : اني اذا للنيم ، ان اسسوغ قوما شيئا ثم ارجع عليهم به ، فقال له : انها نقيك ونقي انفسنا ببعض اموالنا ، ونقي النعمة عليك وعلينا فيك، ونستانف طلب الدنيا خير منان نطالب بالاموال وقد حصلت عند تجار اهل الكوفة ، فيتقاعسون عناء ويتربصون بنا ، فنقتل وتذهب انفسنا ، وتجعل الاموال لهم ياكلونها ، فابى ، فودعه وبكى ، وقال : هذا أخر المهد بك ! ووافاهم يوسف ، فمات طارق في العذاب ، ولقي خالد وجبيع عماله كل شيء ، ومات منهم في العذاب بشر كثير ، وكان منهم داود بن عمرو بن سعيد ، على ديوان الرسائل ، وكان مبلغ ما استخرجه منه ومنهم تسعين الف الف درهم .

وكان يكتب ليوسف بن عمر على الخراج تحذم بن ابي سليم بن ذكوان، مولى ابي بكرة ، ويكتب له على الرسائل رشدين مولاه ، وكان يكتب له ايضا زياد بن عبد الرحمن ، مولى ثقيف .

وكان هشام قد حظر على يوسف بن عمر تعذيب خالد او نيله في نفسه بمكروه ، نشق ذلك عليه ، نوجه بكاتبه قحذم بن ابي سليم الى هشسام ، نقال له : احتل في اذنه في تعذيب خالد ، نصار قحذم الى حضرة هشام ، وجد في اذنه في تعذيب خالد ، غلم ياذن له ؟ نقال له : يا أمير المؤمنيسن ، ان خالدا يقول ما لا يتكلم به ، قال : وما هو ؟ لا يقال ، وخرج ، ناتبعه خديجا خادمه ، نقال : ما الذي يقوله خالد ؟ قل : ما له عنده أسسم الا الاحسول ، ناخبره بذلك ، نكتب الى يوسف بالبسط عليه ، نعذبه يوما واحدا ، شم جاءه كتابه بتخلية سبيله ، نفلاه ، نفرج الى الشام .

سيرة يوسف : وذكر المدائني أن بعض كتاب يوسف بن عبر تأخسر عن حضور ديوانه يوما ، فدعا به ، فسأله عن تأخره ، فعرفه أن ضرسيه ضرب عليه ، فقلع له ضرسين .

وقال يوسف يوما لقحدم بن أبي سليم : من أين هذا النقط ؟ قال : أصلح الله الامير ! أما الاسود غانه يحمل من أذربيجان ، وأما الابيض غانه يحمل من رامهر مز (١) ، فقال له : يا بن اللخناء ، من سألك عن الاسود ، والله لتوسعني صمتا ، أو لاوسعنك جلدا !.

وكان قحدم يعيب صالح بن عبد الرحمن لتعظيمه ابنه ، واعتماده في الامور عليه ، فصنع قحدم بابنه عمر مثل ما عاب ، وكان يقول : ما اعليم

<sup>(</sup>۱) رامهر هز : مديلة مشهورة بنواهي غورستان ،

احدا يضبط امر العراق بعدي الا ابنسي عمر ، خولى ابنه امره ، فصانسع واصاب مالا وسلاحا ، فقال بوسف لقحذم يوما : يا قحذم ، اكفني ابنك ونحه عنك . فقال زياد بن عبد الرحمن ليوسف بن عمر : أن هشاما قد أعجب بقحدَم ، ولست آبن أن يوليه العراق ، نوقرت في نفس يوسسف ، فكتب الى هشام يستأذنه في الوفادة ، فأذن له ، وأمره أن يولى الحكم بنن أبي الصلت الحرب ، ويولى الخراج تحذما ، فقال له زياد بن عبد الرحمن : هذا ما لخبرتك به ، مترك بوسف الومادة ، وعزل تحذما ، وحبس ابنه عمر وعذبه ، وقال لقحذم : اخرج عني ، فقال له : خل ابنسي ، علام تحبسه ! فتال : عليه مئة وخمسون الف درهم ، قال : فهي علي ، فأخرجه وابعست مه الى عبد الصمد بن ابان بن النعمان بن بشير بواسط ، مع حرس من قبلك، فاذا حملت اليه هذا المال خلى سبيله ، فقعل ، وقدم قحذم ورسل يوسسف على عبد المسهد ، مقال له عبد المسهد : جئني بكفلاء بالمال ، مجاءه ، مخلاه ، مانحدر الى البصرة . وجاء كتاب يوسف الى عبد الصمد : احبس تحذما ، وان كان قد مضى فاطلبه اشد الطلب ، فاتصل ذلك بقحذم ، فهرب الى مكة ، مأقام بها ثلاث سنين ، ومات هشام ، فكتب يوسف الى الوليد(١): ان متحذما بمكة ، وسأله الامر بطلبه وحمله اليه ، فكتب الوليد الى يوسف بن محمد بن يوسف يامره بطلبه وحمله الى يوسف بن عمر ، فطلبه يوسف بن محمد ، ملما صار في يده تلطف له ، وقال له ، اترضى ، وانست خال المير المؤمنين ، بامرة الحجاز ويوسف ابن عمر على العراق ? مقال : قد وعدني أمير المؤمنين أن يولينيها فرغبه فيها ، وحثه على طلبها ، فقال له : أيم الله ، لئن وليت لاولينك امري كله ، ومع هدذا انى لا اوجهك الى يوسد حتى اراجع امير المؤمنين ميك . فاقام قبله ، فراجع الوليد فيه ، فلم يعد الجواب حتى قتل الوليد .

## اشرس بن عبد الله ونصر بن سيار

وقلد هشام أشرس بن عبد الله السلمسي خراسان ، وكان يكتب لاشرس رجل من أهل السواد ، يقال له : عبيرة ، ويكنى : أبا أمية .

ولاية ابن سيار على خراسان وكاتبه: ولما مات أسد بن عبد الله ، اختار الحو خالد بن عبد الله ، بخراسان ، وكسان تولاها بعد اشرس ، اختار هشام نصر بن سيار بن ابي رافع ابن ربيعة الليثي لتقليده خراسان ، فكتب عهدا ، وانفذه اليه ، وكان أسد لما حضرت وفاته أستخلف جعفر بن حنظلة، فعرض جعفر على نصر بن سيار أن يوليه بخارى ، فشاور نصر بن سيار

<sup>(</sup>١) يريد الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وهو الذي ولي الفلافة بعد هشام •

البختري بن مجاهد ، مولى بني شيبان في تبولها ، غاشار عليه الايتبلها ، وقال له : شيخ مضر بخراسان ، وكأنك بعهدك قد حال على خراسان كلها ، غلما ولي نصر بن سيار استكتب البختري بن مجاهد ، وكان وصول المهد الى نصر في رجب من سنة عشرين ومئة .

ولم يزل البختري على كتابة نصر انى ان هرب نصر من خراسان ، نوجه ابو مسلم بعمرو بن اعين ، حتى قبض على البختري بن مجاهد ، نحبسه ثم قتله ،

وكان اكتسر كتاب خراسان اذ ذاك مجسوس ، وكانت الحسبانيات بالفارسية ، فكتب يوسف بن عمر ، وكان يتقلد العراق في سنة أربع وعشرين ومئة ، الى نصر بن سيار كتابا أنفذه مع رجل يعرف بسليسان الطيار ، يأمره الا يستعين بأحد من أهل الشرك في أعماله وكتابته .

وكان اول من نقل الكتابة من الفارسية الى العربية بخراسان اسحاق بن طليق الكاتب ، رجل من بني نهشل ، كان مع نصر بن سيار ، فخص به ، وولد لاسحاق ابن فسماه نصرا ، وقال :

سبیت نصرا بنصر ثم قلت له اخدم سبیك یا نصر بن سیار

### ايام الوليد بن يزيد بن عبد الملك

وكان يكتب للوليد بكير بن الشماح ، ويكتب له على ديوان الرسائسل سالم مولى سعيد بن عبد الملك ، ثم كتب له ابنه عبد الله ابن سالم ، وكان من كتابه عبد الاعلى بن ابى عمرو ،

وكان يكتب له على خاص امره ويلزم حضرته عمرو بن عتبة ، نقسال له يوما ، يا أمير المؤمنين ، انك تلطفنسي بالانس ، وأنا أكنست (١) ذلك بالهببة لك ، وأراك تأمر بأشياء أخافها عليك ، أفاسكت مطيعا أم أقسول مشفقا ؟ فقال : كل مقبول منك ، ولله فينا علم ، ونحن صائرون اليه .

ونعود غنتول : غقتل الوليد بعد ايام يسيرة .

وكان يكتب له على ديوان الجند عبد الملك بن محمد بن الحجاج ابسن يوسف ، وكان على الخاتم بيهس بن زميل ، وكان يكتب للوليد ابن يزيد تبلي الخلافة عياض بن مسلم .

<sup>(</sup>١) أكفت : أخفى ٠

### ایام یزید بن الولید الناقص

وكان يكتب ليزيد بن الوليد عبد الله بن نعيم .

وكان عمرو بن الحارث ، مولى بني جمع ، يتولى له ديـوان الخاتم ، نقال عمرو بن الحارث لبعض ولد عبد الملك : كنت متى شئت ان تجد مـن يعد وينجز وجدته ، نقد اعياني من يعد ولا ينجز ، غلما مضت من هذا القول منون ، قال عمرو : كنت متى شئت وجدت من يقول ولا يفعل ، نصرنالى زمان من نيه لا يقول ولا يفعل .

وكان يتقلد له ديوان الرسائل ثابت بن سليمان بن سعد الخشني كاتب يزيد بن عبد الملك وكان يتقلد له الخراج والخاتم الصغير النضر بن عمرو ، من اهل اليمن وكان يتقلد الخاتم الكبير قطن ، مولاه .

وكان برد بن سنان اشار على يزيد بن الوليد أن يعهد ، فقال أني لا أعرف من يصلح ، فهل تعرف أحدا ؟ فقال له : أمير المؤمنين أعلىم بأهل بيته ؟ فقال : أما أن أهل العراق يحبون هذا حبا شديدا ، لمكان أبيه ساهل بيته ؟ فقال : أما أن أهل العراق يحبون هذا حبا شديدا ، لمكان أبيه سقال برد : فقال لي : فادع دواة وقرطاسا ، فدعوت بهما ، فقال : أكتب ، بسم الله الرحمن الرحيم ، وأغمي عليه ، ودخل قطن مولاه ، وكان يتقلد مع ديوان الخاتم حجابته ، فسأل عن الدواة والقرطاس ، فقلت : أن أمير المؤمنين أراد أن يعهد ، فولى ثم رجع ، وقد أفاق يزيد ، فقال : أصلح الله أمير المؤمنين ، أنا رصول من وراء هذا الباب ، يناشدونك الله في دمائهم ، أمير المؤمنين ، أنا رصول من وراء هذا الباب ، يناشدونك الله في دمائهم ، وقال بيده على جبينه : أنا أولى أمرهم أبراهيم ! قالها مرات ، ثم أغمسي وقال بيده على جبينه : أنا أولى أمرهم أبراهيم ! قالها مرات ، ثم أغمسي عليه ، فخرج قطن فقعد في ألبيت الذي كان فيه ، فكتب كتابا على لسان عليه ، فخرج قطن فقعد في ألبيت الذي كان فيه ، فكتب كتابا على لسان الشام أبراهيم ، ثم خرج بالكتاب ، وقرأه على الناس ، فبايع أهال الشام أبراهيم ، خلا أهل حمص ، فأنهم كأتبوا مروأن بن محمد ، وأمتفعا من بيعة أبراهيم ، ووقعت الفتنة .

وكان منصور بن جمهور على العراق ، ثم صرف بعبد الله بن عمسر ابن عبد العزيز . وكان يكتب لعبد الله بن عمر المغيرة بن عطية .

## أيام أبراهيم بن الوليد

وكان يكتب لابراهيم ابراهيم بن أبي جمعة ، ويتقلد له ديوان فلسطين فابت بن نعيم الجذامي .

### أيام مروان بن محمد الجعدي

وكان يكتب لمسروان عبد الحميد بن يحيى ، مولى العلاء بن وهسب العامري ، من عامر بن لؤي ،وكان من كتابه ايضا مصعب بن ربيع الخثعمي، وكان مروان أول من امر أن يحلى الجند .

وكان عبد الحبيد بن يحيى قال لمروان ، حين رأى علو أمر بني العباس: انتهمني يا أمير المؤمنين فيك ؟ قال : لا ، فقال له : أرأيت ابراهيم بن محمد أبن علي ، اليس أبن عمك ؟ قال : بلى ، قال : فأنى أرى أموره تنبغ عليك ، فأنكحه وأنكح اليه ، فأن ظهر ، كنت قد أعلقت بينك وبينه شيئا ، وأن كنيته لم تشن بصهره ، فقال : ويحك ! والله لو علمته صاحب الامر لسبقت اليه ، ولكن ليس هو بصاحبه ، فقال له : وما يضرك من ذلك وهو من القوم الذين تعلم أن الامر منتقل اليهم لا محالة ، ومن الصواب أن تعلق بينك وبينهم شيئا ، فقال : والله أني لاعلم أن الرأي فيما تقول ، ولكني أكره أن أطلب النصر بأحراج النساء .

وكتب عبد الحميد الى أهله وأقاربه عند هزيمة مروان من فلسطين ، وهو آخر حرب ومرافقة كانت له ، وكانوا ينزلون بالقرب من الرقة ، بموضع بعرف بالحمراء ، يعزيهم عن نفسه :

اما بعد ، غان الله جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور ، وجعل فيها الساما مختلفة بين اهلها ، غمن درت له بحلاوتها ، وساعده الحسط فيها ، سكن اليها ، ورضي بها ، واقام عليها ، ومن قرصته باظفارها ، وعظفه بأنيابها ، وتوطأته بثقلها ، قلاها نافرا عنها ، وذمها ساخطا عليها ، وشكاها مستزيدا منها ، وقد كانت الدنيا اذاقتنا من حلاوتها ، وارضعتنا من درها افاويق استطبناها ، ثم شمسست منا نافرة ، واعرضت عنسا متنكرة ، ومرمحتنا مولية ، فملح عذبها ، وامر حلوها ، وخشن لينها ، غمرقتنا (١) عن

<sup>(</sup>١) مرقتنا : أي الحرجتنا •

إلاوطان ، وتطعتنا عن الاخوان ، غدارنا غازحة ، وطيرنا بارحة ، قد اخذت كل ما اعطت ، وتباعدت مثل ما نقربت ، وأعقبت بالراحة نصبا ، وبالجذل هما ، وبالامن خومًا ، وبالعز ذلا ، وبالجدة حجة ، وبالمسراء ضحراء ، وبالحياد موتا ، لا ترحم من استرحمها ، سالكة بنا سبيسل من لا أوبة له ، منفيين عن الاولياء ، مقطوعين عن الاحياء .

وتنال في نصل آخر منه :

وكنبت البكم والايام تزيدنا منكم بعدا ، والبكم صبابة ووجدا ، فان نم البلية الى اقصى مدتها يكن آخر العهد بكم وبنا ، وان يلحقنا ظفر جارح من اظفار من يليكم نرجع البكم بذل الاسار والصفار ، والذل شر دار ، والأم جار ، يانسين من روح الطمع وفسحة الرجاء ، نسأل الذي يعز من يشاء ، ويذل من يشاء ، أن يهب لنا ولكم الفة جامعه ، في دار آمنة ، تجمع سلامة الاديان والابدان ، فانه رب العالمين ، وارحم الراحمين .

ووجدت بخط ميمون بن هارون لعبد الحميد كتابا كتبه الى الكتاب ، نطال نيه الا انه اجاد ، غلم استجز اسقاط بعضه ، وكتبت جميعه على طوله ، لان الكاتب لا يستغنى عن مثله ، وهو :

اما بعد ، حفظكم الله يا أهل هذه الصناعة ، وحاطك مووفقكم وارشدكم مان الله جل وعز جعل الناس بعد الانبياء والمرسلين ، صلوات الله عليهم أجمعين ، ومن بعد الملوك المكرمين ، سبوقا ، وصرفهم في صنوف الصناعات التي سبب منها معاشهم ، فجعلكم معشر الكتاب في اشرفها صناعة ، أهل الادب والمروءة ، والحلم والروية ، وذوي الاخطار والهمم وسعة الذرع مي الافضال والصلة ، بكم ينتظم الملك ، وتستقيم للملوك امورهم ، وبتدبيركم وسياستكم يصلح الله سلطانهم ويجتمع نيهم ، وتعمر بلادهم ، يحتساج اليكم ألملك في عظيم ملكه، والوالي في القدر السنيوالدني من ولايته، لايستغني عنكم منهم أحد ، ولا يوجد كاف الا منكم ، فموقعكم منهم موقع اسماعهم التي بها يسمعون ، وأبصارهم التي بها يبصرون ، والسنتهم التمي بها ينطقون ، وايديهم التي بها يبطشون ، انتم إذا الت الامور الى موئلها ، وصارت الى محاصلها ، ثقاتهم دون أهليهم وأولادهم وقراباتهم ونصحائهم ، فأمتعكم الله بما خصكم من غضل صناعتكم ، ولا نزع عنكم سريال النعمة عليكم . وليس احد من أهل الصناعات كلها أحوج الى استخراج خلال الخير المحبودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة ، منكم ايها الكتاب ، ان كنتم على مسا سبق به الكتاب من صفتكم ، غان الكاتب يحتاج من نفسه ، ويحتاج منسه صاحبه الذي يثق به في مهمات اموره ، الى ان يكون حليما في موضع الحلم ، مَقِيها في موضع الحكم ، مقداما في موضع الاقدام ، ومحجما في موضع الاحجام ، لينسا في موضع اللين ، شديدا في موضع الشده ، مؤثرا للعماف والعدل والانصاف ، كنوما للاسرار ، ونيا عند الشدائد ، عالما بما يأتي ويذر، ويضع الامور في مواضعها ، قد نظر في كل صنف من صنوف العلم ماحكمه ؛ فان لم يحكمه شدا منه شدوا يكتفي به ، يكاد يعرف بغريزة عقله ، وحسن ادبه ، وغضل تجربته ما يرد عليه قبل وروده ، وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره ، فیعد لکل امر عدته ، ویهییء لکل امر اهبته ، فنافسوا ، معشر الكتاب ، في صنوف العلم والادب ، وتغقهوا في الدين ، وابدعوا بعلم كتاب الله عز وجل ، والفرائض ، ثم العربية ، فانها ثقاف السنتكم ، وأجيدوا الخط ، مانه حلية كتبكم ، وأرووا الاشمار ، واعرموا غريبها وممانيها ، وأيام العرب والعجم ،، وأحاديثها وسيرها ، غان ذلك معين لكم على ما تسمون اليه بهممكم ، ولا يضعفن نظركم في الحساب ، مانه قوام كتساب الخراج منكم ، وارغبوا بانفسم عن المطامع ، سنيها ودنيها ، ومساوى الامور ومحاقرها ، فانها مذلة للرقاب ، مفسدة للكتاب . ونزهوا صناعتكم ، واربئوا بأننسكم عن السعاية والنميمة ، وما نيه أهل الدناءة والجهالة ، واياكم والكبر والعظمة ، مانها عداوة مجتلبة بغير احنة . وتحابوا في الله عز وجل في صناعتكم ، وتواصلوا عليها ، مانها شيم أهل الفضل والنبل من سلفكم . وأن نبأ الزمان برجل مفكم فأعطفوا عليه وواسوه ، حتى ترجع اليه حاله ، وأن أتعد الكبر أحدكم عن مكسبه ولقاء أخوانه ، مزوروه وعظموه وشاوروه ، واستظهروا بفضل رايه وتجربته وقديم معرفته ، وليكن الرجل منكم ، على من اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته اليه ، احسدب واحوط منه على اخيه وولده ، قان عرضت في العمل محمدة فليصفها السي صاحبه ، وان عرضت مذمة فليحملها من دونه ، وليحذر السقطة والذلة والملال عند تغير الحال ، فإن العيب البكه ، معشر الكتاب ، أسرع منه الى المراة ، وهو لكم اشد منه لها ، مقد علمتم أن الرجل منكسم قد يصسف الرجل ، اذا صحبه في بدء أمره ، من ومائه وشكره ، واحتماله وصبره ، ونصيحته وكتمان سره ، وعفافه وتدبيره ، بما هو حرى أن يحققه بفعاله ، في غير حين الحاجة الى ذلك منه ، مابذلوا ، ومعكم الله ه، ذلك من انفسكم في حال الرخاء والشدة ، والحرمان والمواساة ، والاحسان والاساءة ، والغضب والرضا ، والسراء والضراء . منعبت السمة هذه لمن وسم بها من اهل هذه الصناعة الشريفة ، ماذا ولى الرجل منكم ، وصير اليه من امور خلق الله وعباده امر فليراقب الله تمالى ذكره ، وليؤثر طاعته فيه ، وليكن على الضعيف رفيقا ، وللمظلوم منصفا ، فأن الخلق عباد الله ، وأحبهم اليه ارنقهم بعباده ، ثم ليكن بالحق حاكما ، وللاشرا فمكرما ومداريا ، وللفيء

موفرا ، وللبلاد عامرا ، وللرعية متأنفا ، وليكن في مجلسه متواضعا حليها لينا ، وفي استجلاب خراجه واستقصاء حقوقه رفيقا . واذا صحب لحدكم الرجل فليستشف خلائقه ، كما يستشف الثوب ، يشتريه لنفسسه ، فاذا عرفها حسنها وقبيحها ، أعانه على ما يوافقه من الحسن ، واحتال لصرفه عما لا يوافقه من القبيح ، بالطف حيلة ، وأحسن مداراة ورفقة . فقد عرفتم أن سائس البهيمة ، اذا كان حافقا بسياستها ، التمس معرفة اخلاقها ، فان كانت رموحا اتقاها من قبل رجلها ، وان كانت جموحا لم يهجها اذا ركبها، واذا كانت شموسا توقاها من ناحية يدها ، وان خاف منها عضاضا توقاها من ناحية رئسها ، وان كانت حرونا لم يلاحها ، وتتبع هواها في طريقها ، وأن استمرت عطفها ، فيسلس له قيادها ، ومن هذا الوحسف من سائس وان استمرت عطفها ، فيسلس له قيادها ، ومن هذا الوحسف من سائس وصحبهم ،

والكاتب بفضل رأيه ، وشرف صناعته ، ولطيف حيلته ، ومعاملته لمن يحاوره ويناظره ، وينهم عنه ويخاف سطوته ، اولى بالرفسق بصاحبه ، ومداراته وتقويم أوده ، من سائس البهيمة التي لا تحير جوابا ، ولا تعسرف خطأ ولا صوابا ، الا بقدر ما يصيرها اليه سائسها أو صاحبها الراكب لها فادتوا — يرحمكم الله — النظر ، وأعملوا فيه الروية والفكر ، تأمنوا ممسن صحبتموه ، باذن الله ، النبوة والاستثقال والجفوة ، ويصيروا منكم السي الموافقة ، وتصيروا منهم الى الموافقة ، ان شاء الله .

ولا يجوزن الرجل منكم ، في هيئة مجلسه وملبسه ومركبه ومطعسه ومشربه وبنائه وخدمه وغير ذلك من فنون امره ، قدر صناعته ، فانكم ، مع ما فضلكم الله به من شرف صناعتكم ، خدم ، لا تحتملون في خدمتكم على التقصير ، وخزان وحفظة ، لا يحتمل منكم التضييع والتبذير ، واستعينوا على عفافكم بالقصد في كل ما عددت عليكم ، فنعم العون عونكم على حسيانة دينكم ، وحفظ امانتكم ، وصلاح معاشكم ، واحذروا متالف السرف ، وسوء عاتبة الترف ، فانهما يعتبان الفقر ، ويذلان الرقاب ، ويفضحسان اهلهما ، ولا سيما الكتاب ، والامور اشباه ، وبعضها دليل على بعض ، فاستدلوا على مؤتنف (۱) اعمالكم بما سبقت اليه تجربتكم ، ثم اسلكوا من مسالك التدبير او ضحها محجة ، وارجحها حجة ، واحمدها عاتبة ، واعلموا ان للتدبير آفة وضدا ، وانهما لا يجتمعان في احدد ابدا ، وهو الوصف الشاغل لصاحبه على انقاذ عمله ورويته ، فليتصد الرجل منكم في مجلس الشاغل لصاحبه على انقاذ عمله ورويته ، فليتصد الرجل منكم في مجلس

<sup>(</sup>١) مؤتنف أعمالكم : ما ستستانفون عمله وتبدأون •

ندبيره تصد الكافي في منطقة ، وليقصد في كلامه ، وليوجز في ابتدائه ، ولياخذ بمجامع حجته ، مان ذلك مصلحة لعقله ، ومجمة لذهنه ، ومدمعة للتشاغل عن اختاره ، وأن لم يكن الاختار عادة ، ثم وضع موضعه في ابتداء كتاب او جواب عند الحاجة فلا بأس ، ولا يدعون الرجل منكم صنع الله ، تعالى ذكره له في أمره ، وتأييده أياه بتونيقه ، ألى العجب المضر بدينه ، وعقله وأدبه ، غانه أن ظن منكم ظان ، أو قال قائل : أن ذلك الصنع لفضل حيلته ، وأصالة رايه ، وحسن تدبيره ، كان متعرضا لان يكله الله الى نفسه ، فيصير منها الى غير كاف ولا يقل أحد منكم أنه أدب وأعقل وأحمل لعبء التدبير والعمل من أخيه في صناعته ، مان أعقل الرجلين ، عند نوى الالباب ، القائل : أن صاحبه أعقل منه و وأحمقهما الذي يري أنه أعقل من صاحبه ، لعجب هذا بنفسه ، ونبذ ذاك العجب وراء ظهره ، اذ كان الآمة العظمى من المسات عقله ، ولكن قد يلزم الرجل أن يعرف فضل نعمة الله عليه من غير عجب برايه ، ولا تزكية لنفسه ، ولا تكابر على أخيه وكفئه ، ويشكر الله ويحمده بالتواضع لعظمته . وأنا أقول في آخر كتابي هذا ما سبق به المثل : من يلزم النصيحة يلزمه العمل ، وهو جوهر هذا الكتاب وغرة كلامه . بعد الذي فيه من ذكر الله عز وجل ، فلذلك جعلته آخره ، وختمته به .

تولانا الله واياكم معشر الكتاب بما يتولى به من سبق علمه في سعادته وارشاده ، فان ذلك اليه وبيده ، والسلام عليكم ورحمة الله .

ولما توي أمر بني العباس وظهر ، قال مروان لعبد الحميد : أنا نجد في الكتب أن هذا الامر زائل عنا لا محالة ، وسيضطر اليك هؤلاء القسوم ، يعني ولد العباس ، فصر اليهم ، فأني ارجو أن تتمكن منهم فتنفعني في مخلفي، وفي كثير من اسبابي ، فقال له : وكيف لي بأن يعلم الناس جميعا أن هذا عن عن رايك ، وكلهم يقول : أني غدرت وصرت الى عدوك ، وأنشد :

اسر وفاء ثم اظهر غسدره فهن لي بعذر يوسع الناس ظاهره! وأنشد أيضا:

غذنبسي ظاهر لا عيب فيه للائمة وعسدري بالمغيب ب غلما سمع ذلك مروان علم أنه لا يفعل ، ثم قال له عبد الحميد ، الذي أمرتني به أنفع الامرين لك ، وأقبحهما بي ، ولك على الصبر معك الى أن يفتح الله عليك ، أو أقتل معك .

مقتل عبد الحميد وسيرته: ولما قتل عامر بن اسماعيل المسلمي مروان ظفر بعبد الحميد كاتبه ، فعرض عليه رعوس القتلى ، لانه قتل في ستة أو سبعة من خواصه ، وكانوا معه ، فعرفه راسه ، وحمل عبد الحميد الى العباس فسلمه الى عبد الجبار بن عبد الرحمن فكان يحمي طستا

ويضعه على راسه ، غلم يزل يفعل به ذلك حتى قتله ، ووجدت بخط ابىعلى احمد بن اسماعيل : حدثنى العباس بن جعفر

الاصبهائي ، قال:

طلب عبد الحميد بن يحيى الكاتب ، وكان صديقا لابن المقفع ، ففاجاهها الطلب وهما في بيت ، فقال الذين دخلوا عليهما : ايكما عبد الحميد ؟ فقال كل واحد منهما : أنا ، خوفا من أن ينال صاحبه بمكروه ، وخاف عبد الحميد أن يسرعوا الى ابن المقفع ، فقال : ترفقوا فان في علامات ، ووكلوا بنا بعضى بعض يذكر تلك العلامات لمن وجه بكم ففعل ذلك ، واخذ عبد الحميد .

وكان يكتب لعامر بن اسماعيل الحسين بن محمد القاسم النخعي . وكان عبد الحميد يقول :

أكرموا الكتاب ، مان الله عز وجل اجرى ارزاق العباد على أيديهم .

وكان يكتب لمروان على النفقات زياد بن ابي الورد الاشجعي ، وأسمه مكتوب على ميناء صور وميناء عكا ، ما امر باصلاحه أمير المؤمنين مسروان وجرى على يد زياد بن أبي الورد .

وذكر علي بن سراج المحدث:

أنه رأى على بيت مال بأذربيجان : مما أمر به عبد الله المنصور ، أمير المؤمنين ، وجرى على يد زياد بن أبى الورد ، لانه تقلد أيضا للمنصور .

وذكر مخلد بن محمد بن الحارث ، وكان من كتاب مروان الى أن قتل مروان ، ثم اتصل بعبد الله بن على :

انه حضر مجلس عبد الله يوما ، فسأله عن مروان وقال له : حدثني عنه ، فقال له : انه قال لي يوم الوقعة : احزر لي القوم ، فقلت : اني صاحب قلم ولسعت بصاحب حرب ، فأخذ يمنة ويسرة ونظر ، ثم قال لي : هم اثنا عشر الفا ، فجلس عبد الله وكان متكنا ، ثم قال : لله دره ، ما احصلي الديوان يومئذ فضلا عن انني عشر الفا .

وأهدى عامل لمروان غلاما أسود ، فقال لعبد الحميد : اكتب اليه فاذمم فعله ، فكتب اليه عبد الحميد : لو وجدت لونا شرا من السواد ، وعددا أمّل من الواحد ، لاهديته .

وهذا مأخوذ من قول اعرابي ، قبل له : مالك من الولد ؟ مقال : قليل خبيث ، مقبل له : ما معناك في هذا ؟ مقال : لا أقل من واحد ، ولا أخبيث من بنيت .

وانشد لعبد الصيد:

ترحــل ما ليس بالقــــانل افويلــي من الخلف السنازل الكي علــى ذا وابكــي لـــذا تبكي من ابــن لهــا قاطــــع فليســت تقتــر من عبــــرة تقضــت غوابات سكر الصبي

واعتب ما ليس بالسزائل ولهني على السلف الراحل! بكساء المولهسة الناكسل وتبكي على ابسن لها واصل لها في الضهيسر ومن هامسل ورد التقسى عنسن البساطل

وكان أبو جعفر المنصور كثيرا ما يقول بعد انضاء الامر الى بني العباس : غلبنا بنو مروان بثلاثة اشياء : بالحجاج ، وبعبد الحميد ابسن يحيى الكاتب ، والمؤذن البعلبكي .

وساير عبد الحبيد يوما مروان على دابة قد طالت مدتها في ملكه ، فقال له مروان ، قد طالت صحبة هذه الدابة لك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ان من بركة الدابة طول صحبتها ، وقلة علفها ، فقال له ، فكيف سيرها ؟ فقال همها أمامها ، وسوطها عنانها ، وما ضربت قط الا ظلما .

وقيل لعبد الحميد بن يحيى : ما الذي مكنك من البلاغة ، وخرجك فيها ؟ فقال : حفظ كلام الاصلع ، يعنى أمير المؤمنين عليا .

وحكي ان عبد الحميد مر بابراهيم بن جبلة ، وهو يكتب خطا رديا ، مقال له : اتحب ان يجود خطك ؟ قال : نعم ، نقال : اطل جلفة قلمك واسمنها وحر في قطتك وايمنها ، قال ابراهيم : نقطت ذلك نجاد خطي ،

ومال عبد الحميد:

العلم شجرة نمرتها الالفاظ ، والفكر بحر لؤلؤه الحكمة .

وكان لعبد الحميد عقب يسكنون مصر ، ولم يكن في اوائلهم من له نباهة ، فلما صار احمد بن طولون الى نواحي مصر ، اتصل به اربعة نفر من ولده ، ويعرفون ببني المهاجر ، وكانوا يكتبون قبله للجسين الخادم ، المعروف بعرق الموت ، واستكتب احمد بن طولون منهم الحسن بن محمد بن ابي المهاجر ــ وكان علي بن محمد أخوه اسنمنه ــ واستعان احمد بن طولون ايضا بأخويهما ، وكانا يكنيان بابي القاسم ، وابي عيسى ، وخصوا جميعا بأحمد بن طولون ، وغلبوا عليه ، واستحكمت ثقته بهم ، وكانوا من انصب الناس ، واشدهم انحرافا عن بني هاشم .

قال يوسف بن ابراهيم صاحب ابراهيم بن المهدي :

سمعت ابراهيم بن المهدي يتول لعلى بن محمد بن ابي المهاجر ، وقد مخر بذكر جده ، وذكر تقدمه في صناعته ومضله وادبه وبلاغته :

ان عبد الحميد كان من أشام كاتب على وجه الارض ، لانه لما تقلد وزارة مروان لم يقتصر شؤمه على اتلافه فقط ، حتى ازال دولة بني مروان

جملة . ولم يكتف في مروان الا بالقتل .

قال احمد بن محمد ، المكنى بابن نصر ، المعروف بابن الاعجمي : ان الحسن بن محمد لم يزل على كنابة احمد بن طولون الى ان مات ، وان خماروية عكبه بعد أبيه وحبسه ،

محدتنى جارية كانت للحسن بن محمد ، يقال لها نبات :

أن خماروية أمر باحضارها واحضار جميع جواري الحسن ، وكانست فيهن جارية له ، ندعى ، بدعة ، وكان يتحظاها ، وانه طالبها بأن تغنيه فالهنامت ، فدعا بخادم يقال له : سوار ، فأسر اليه شيئا ، وغاب غيبة ، وعاد ومعه راسى الحسن بن محمد ، فوضعه في حجرها ، فلم ارأته صرخت، وصرخنا جميعا ، فلم باخراجنا من حضرته .

وكان يكتب لابراهيم الامام ، على الدعاء ، تكر بن ماهان ، ويكنى أبا هاشم ، وكان زوج ابنته من ابي مسلمة حفص بن سليمان ، مولى بنسي الحارث بن كعب ، ويعرف بأبي سلمة الخلال ،

وقيل في نسبته : انه نسب انى الخل ، وقال ثعلب عن ابن الاعرابي : انه نسب الى خلل السيوف ، وهي الجفون وذكر أن المر بتسمي من يعملها ، الخلال : واستشهد بقول الشاعر :

اخلت الدهر بجو طلسلا مثل ما اخلت سيف خلسلا ولما حضرت أبا هاشم الوفاة كتب ألى أبراهيم الامام يخبره:

انه كتب في اول يوم من أيام الاخرة ، وآخر يوم من أيام الدنيا ، وانه قد استخلف حفص بن سليمان .

فكتب ابراهيم الى ابي سلمة يأمره بالقيام بأمر اصحابه ، وكتب الى أهل خراسان : انه قد اسند أمرهم اليه ، ومضى أبو سلمة الى خراسان ، فقبلوا أمره ، ودفعوا اليه خمس أموالهم ، ونفقات الشيعة .

وكان المتولى لمكاتبة الامام عن الدعساة ، والقيم بقراءة كتبه اليهسم بمحضر جماعتهم ، طلحة بن زريق ، أخو مصعب بن زريق ، جد طاهر ابن الحسين ، ويكنى طلحة : أبا منصور .

وقائع وأحداث: وكان مهلهل بن صفوان مولى امراة كانت لعلي بن عبد الله ابن العباس ، تخدم ابراهيم الامام في الحبس ، وتكتب له كتبه ، فلم تزل معه الى أن قتل مروان ابراهيم .

ولما هزم أبن هبيرة وقصد واسط ، ودخل حميد والحسن ابنا قحطبة الى الكوفة ، لاحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومئة ، أظهروا أبا سلمة ، وسلموا البه الرياسة ، وسموه وزير آل محمد ، ودبسر الامور ، وأظهر الامامة الهاشمية ، ولم يسم الخلينة .

وكان أبو مسلم يكاتبه: « للامير حفص بن سليمان ، وزير آل محمد ، من عبد الرحمن بن مسلم ، أمير آل محمد » . وكان أبو مسلم لما أظهر الدعوة بخراسان وغلب على ما غلب عليه من البلاد ، قلد كتابة الدواوين بحضرته وبيت المال أبا صالح كامل بن مظفر ، وقلد كتابة الرسائل أسلم أبن صبيح .

وكان ابراهيم عند حبس مروان اياه خاف على اهل بيته ، غولى ابسا العباس عهده ، وعقد الخلامة له من بعده ، وأمره بالمسير الى الكومة الى أبي سلمة ، وامر أهل بيته أن يسيروا معه ، ويسمعوا له ويطيعوا ، ونعى اليهم نفسه ، فسار ابو العباس عبد الله بن محمد ، ومعه أبو جعفر أخوه ، وداود وعبد الله ، عماه ، وعيسى بن موسى بن محمد بن على ، وموسى بن داود بن على ، ويحيى بن جعفر بن تمام بن العباس ، ومعهم جماعة مسن مواليهم ، غلما شارفوا الكوفة وجه أبسو العباس بابراهيم بن سلمة السي ابي سلمة يخبره ، مانكر ابو سلمة مقدمهم وقال : خاطروا بانفسهم وعجلوا ، فليقيموا بقصر مقاتل ـ وهو على مرحلتين من الكوفة ـ حتى ننظر في امرنا . فرجع اليهم ابراهيم بذلك ، فكتبوا اليه : انا في برية ولا غامن تصد جيوش الشام ايانا ، لانهم بهيت ، على ثلاث مراحل منا ، وسألوه الاذن لهم في الدخول الى الكوفة ، ليتحرزوا بها ، فأذن لهم على كره ، وانزلهم في بني اود ، في دار الوليد بن سبعد الجمال ، مولى بنى هاشيم ، وكتم أمرهم نحسوا ٥ن شهرين ، من جميع القواد والشبيعة ، وعسكر أبى سلمة بحمام أعين ، فأقام بها ، وفرق عماله على السهل والجبل ، وصارت الدواوين بحضرته ، والكتب تنفذ منه ، وترد عليه .

وكان أبو سلمة يطعم أصحابه غداء وعشاء . وكان يتأنق في السلاح والدواب ، ولا يتأنق في ثوبه ، وكان مصيح اللسان ، عالما بالاخبار والاشمار والجدل وتفسير الترآن ، حاضر الحجة كثير الجد .

وكان لما صح عنده موت ابراهيم الامام لقي رجالا من شيعة علي ، رضوان الله عليه ، فناظرهم على نقل الامر الى ولد علي ، وكتب الى ثلاثة نفر ليعقد الامر لاحدهم ، وهم : جعفر بن محمد ، وعبد الله ابسن حسن ، وعمر بن علي بن الحسن ، ودفع الكتب الى رجل ، وأمره أن يلقي جعفرا بديا ، فأن قبل ما كتب به مزق الكتابين ، وأن لم يقبل لقي عبد الله بسن حسن ، فأن قبل مزق الكتاب الثالث ، وأن لم يقبل لقي عمر بن على .

فقدم الرسول المدينة ، فأوصل كتاب جعفر بن محمد اليه ، فأحرقه في السراج ولم يقرأه ، وقال : الجواب ما رأيت .

فلَّتي عبد الله بن الحسن ، فقبل الكتاب ، فحذره جعفر بن محمد ، فلم يحذر ، واشار عليه ان لا يفعل ، واعلمه: إن أهل خراسان ليسوا بشيعة ،

وأن ابا سلمة مخدوع متتول ،

وارتاب اهل خراسان بأبي سلمة وتكلموا ، وقالوا : يا أبا سلمسة ، ما لك خرجنا من ثغر خراسان ، ولا اليك دعونا ، وما أنت لنا بامام ! مهم في ذلك ممه ، اذ خرج محمد بن ابراهيم الحميري ــ ويكنى ، أبا حميــد السمرةندي \_ يريد الكناسة ، غلقي سابقا الخوارزمي ، وهو غلام كانسوا أهدود لابراهيم الامام ، فساله أبو حميد عن الخبر ، فأخبره ، ومار السي ابي العباس وأهل بيته ، غلما دخل ابو حميد عليهم ، سأل عن ابراهيم الامام: مخبر بوفاته ، معزاهم عنه ، ومسألهم عن ابن الحارثية ، ماشاروا الى ابسى العباس ، نسلم عليه بالخلافة ، وقبل يده ورجله وبايعه . وسألهم عن سبب مقامهم هناك ، فاعلموه أن أبا سلمة أنزلهم تلك الدار نحوا من شهريسن ، وأعلم أبا الجهم ، وموسى بن كعب ، ومحمد بن صول ، وسلم ابن محمد ، ونهار بن حصن ، وصاروا جبيعا الى أبى العباس ، ومعهم اصحابهم فسى السلاح ، مبايعوه . وامر أبو الجهم أبا حميد أن يحجب الناس ، وبلغ الخبر أبا سلمة ، مركب في أصحابه ، ماغلق الباب دونه ، ماستفتح اصحاب أبي سلمة الباب ، وقالوا : وزير آل محمد ، فأسمعوه بعض ما يكره ، فقال أبو حميد : أمتحوا له حتى يريه الله ما يرغم أنفه ، مدخل ماستتبال القبلة : مسجد ثم سلم ، وقبل يد ابي العباس وقدميه ، وبدا في الاعتذار . مقال له ابو العباس : عذرناك يا أباسلمة ، غير معند ، وحقك لدينا معظم ، وسابقتك في دولتنا مشكورة ، وزلتك مغنورة ، انصرف الى معسكرك لا يدخله خلل . فانصرف الى معسكره بحمام اعين ـ

وكانت مدة تقليد ابي سلمة الامور منفردا بها ، الى ان ظهر امر الشيعة، شهرين ونصفا ،

وكان خالد بن برمك في عسكر قحطبة يتقلد خراج كل ما اغتنصه قحطبة من الكور ، وثقلد الفنائم وقسمها بين الجند ، فكان يقال : انه ما احد مسن اهل خراسان الا ولخالد عليه يد ومنة ، لانه قسط الخراج ، فأحسن فيه الى اهله ، وكان مع قحطبة حيث قتل ابن ضبارة ، فغلط براسه ، فوجه قحطبة الى أبي مسلم بغير رأس ابن ضبارة ، ثم عرف راسه بنقش خاتمه ، فأراد قحطبة أن يوجه به ، نهنمه خالد بن برمك بصحة رايه ، وقال : ان نعلت ذلك أبطلت الاول والثانى .

وكان لخالد ، فيما ذكر عبد الملك بن صالح ، وحكساه ايضا صالح ، صاحب المصلي في يوم ابن ضبارة ، راي وفطنة استحسنا ، وهو ان خالد ابن برمك كان على سطح من سطوح قرية ، قد نزلوها مع قحطبة بن شبيب، وهم يتغدون ، حتى اقبلت اقاطيع السوحش من الظباء والبقر ، فخلاطت

العسكر ، فقال خالد لقحطبة : يأيها الامير ، قد أتينا ، فمر من ينادي بالسلاح ، فمجب قحطبة منه ، فقال : لا تتشاغل بكلامي وأمر بالنداء ، فنادى بالسلاح ، واظلهم ابن ضبارة في عسكره ، وكان من أمرهم ما كان ، فلما انتضت الحرب سئل عن السبب فيما قاله ، فقال : رأيت الوحسوش قد خالطت العسكر ، ومن حكمها أن تنفر عنه ، فعلمت : أنها لم تخالطه الالشيء وراءها أعظم مما دخلت فيه .

## ايام ابي العبساس السفاح

ولما عقدت البيعة لابي العباس ، وحضر خالد بن برمك لمبايعته ، فرأى فصاحته ، توهمه من العرب ، فقال له : مولاك خالد بن برمك ، وقص عليه قصته ، وقال : أنا كما قال الكميت أبن زيد :

نمالي الا آل احمد شيعية ومالي الا مشعب الحق مشعب

فاعجب به أبو العباس ، واتره على ما كان يتقلد من الغنائم ، وجعل اليه بعد ذلك ديوان الخراج ، وديوان الجند ، وكثر فيه حامده ، وحسسن ائـره .

وكان سبيل ما يثبت في الدواوين أن يثبست في صحف ، فكان خالد أول من جعله في دفاتر ، فخص بابي العباس ، وحل محل الوزير ، ودفسع أبو العباس ابنته زيطة الى خالد بن برمك ، حتى أرضعتها زوجته أم خالد بنت يزيد ، بلبان بنت لخالد ، تدعى أم يحيى ، وأرضعت أم سلمة زوجة أبي العباس أم يحيى ، بنت خالد ، بلبان أبنتها ريطة ، فقال أبو العباس يومسا لخالد بن برمك لم ترض يأبن برمك حتى استعبدتني أ فوجم من ذلك ، وقال : انا عبد أمير المؤمنين ، فقال له : كانت ريطة وأم يحيى في فسراش وأحد ، فتكشفتا ، فرددت عليهما اللحاف ، فقبل يده ، وشكر له ، ولم يزل علسى منزلته عنده إلى أن توفي أبو العباس .

وورد على ابي العباس ابو جعفر منصرفا من خراسان في جمادي الاولى سنة اثنتين وثلاثين ومئة ، وكان وجهه لاخذ البيعة على ابي مسلم واصحابه ، فأخذها ورجع .

قتل أبي العباس لابي سلمة : وكان أبو العباس هم بأبي سلمة ، مقال له داود بن على : لا آمن عليك أبا مسلم أن معلت أن يستسوحش ، ولكن أكتب أليه ، معرفه ما كان من أبي سلمة ، مكتب أبو العباس ألى أبي مسلسم يعلمه ما كان من أمر أبي سلمة في الكتاب ألى من كتب أليه من ولد على ، وما كان أجمعه من صرف الدعوة أليهم ، فوجه أبو مسلم بالمرار بن أنس الضبي

لقتل ابي سلمة ، علما واناه أمر أبو العباس ، قبل قتله بثلاثة أيام ، مناديا ينادي بالكوفة : أن أمير المؤمنين قد رضيي عن أبي سلمة ، ثم دعاه قبيل مقتله بيوم ، فخلع عليه ، وكان يسمر عنده ، فخرج ليلته تلك يريد الانصراف الى منزله ، وقد كمن له المرار بن أنس ، واسيد بن عبد الله ، فقتللاه ، واغلقت أبواب المدينة ، فقيل لابي العباس : أن أبا سلمة قتله الخوارج ، فقال : لليدين وللفم ، وقتل في رجب سنة اثنتين وثلاثين ومئة ،

وقائع واحداث : وقلد أبو العباس عمارة بن حمزة بن ميمون ، من ولد أبي لبابة ، مولى عبد الله بن العباس ، ضياع مروان وال مروان ، وكسان عمارة سخيا سريا ، جليل القدر ، رميع النفس ، كثير المحاسن ، وكان أبو العباس يعرف عمارة بن حمزة بالكبر ، وعلو القدر ، وشدة التنزه ، فجرى بين أبي العباس وبين أم سلمة بنت يعقوب بن سلمة المخزومية زوجته ، يوما كلام فاخرته نيه بأهلها ، فقال لها أبو العباس : أنا أحضرك الساعة على غير اهبة مولى من موالى ليس في اهلك مثله ، ثم امر باحضار عمسارة ابن حمزة على الحال التي يكون عليها ، فأتاه الرسول في الحضور ، فاجتهد في تغيير زيه ، علم يدعه ، عجاء به الى أبي العباس وأم سلمة خلف الستر ، واذا عمارة في ثياب ممسكه قد لط لحيته بالغالية حتى قامت ، واستتر شعره، فقال : يا أمير المؤمنين ، ما كنت أحب أن ترانى على مثل هذه الحال ، فرمى اليه بمدهن كان بين يديه 4 فيه غالية 4 فقال 6 يا أمير المؤمنين : أترى لها من لحيتي موضعا! واخرجت اليه أم سلمة عقدا كان لمها ؛ قيمتــه جليلة ؛ وقالت للخادم : تعلمه اني أهديته اليه . فأخذه عمارة بيده ، وشكر أبا العباس : ووضعه بين يديه ونهض : فقالت أم سلمة لابي العباس : انهسا انسيه ، فقال أبو العباس للخادم : الحقه به ، وقل له : هــذا لك ، غلم خلفته ؟ فأتبعه الخادم ، فلما أدى اليه الرسالة قال له : أن كنت صادقها مهو لك ، وانصرف الخادم بالعقد ، وعرف ابا العباس بها جرى ، وامتنسع من رده على أم سلمة ، وقال لها : قد وهبه لى ، غلم تسزل الى أن اشترته منه بعشرة الاف دينار.

وكان عمارة بن حمزة يقول : يخبز في داري كل يوم الفا رغيف ، يؤكل منها الف وتسع مئة وتسعة وتسعون رغيفا حلالا ، وآكل رغيفا واحدا حراما ، واستففر الله .

وكان يتول: ما أعجب مول الناس: فلان رب الدار! انها هو كليب السدار.

وكان الماء زاد في أيام الرشيد ، وكان الرشيد غائبا في بعض متصيداته ، ويحيى بن خالد مقيم ببغداد ، فركب يحيى ومعه القواد ، ليفرقهم على

المواضع المخومة من الماء يحفظونها ، ففرق القواد ، وأمر باهكام المسنيات ، وصار الى الدور ، فوقف الى قوة الماء وكثرته ، فقال قوم : ما رأينا مثل هذا المد"! فقال يحيى بن خالد : قد رايت مثله في سنة من السنين ، كان ابسو العباس خالد وجهنى ميها الى عمارة بن حمزة ، في أمر رجل كان يعنى بسه من اهل خراسان ، وكانت له ضياع بالري ، فورد عليه كتابه يعلمه ان ضياعه تحيفت (١) مخربت ، وأن نعمته قد نقصت ، وأن حاله قد تغيرت ، وان صلاح امره في تأخيره بخراجه لسنة ، وكان مبلغه مئتسى الف درهم ، ليتقوى به على عمارة ضيعته ، ويؤديه في السنة المستقبلة ، ملما قرا كتابه غمه وبلغ منه ، وكان بعقب ما الزمه ابو جعفر من المال الذي خرج عليه ، نخرج به عن كل ما يملكه ، واستعان بجميع اخوانه فيه ، فقال لي: يا بني ، من ها هنا يغزع اليه في امر هذا الرجل ؟ نقلت : لا أدري ، نقال : بلي ، عمارة بن حمزة ، فصر اليه ، وعرفه حال الرجل ، فصرت اليه وقد مسدت دجلة ، وكان ينزل الجانب الغربي ، مدخلت عليه وهو مضطجع على مراشه ، فأعلمته ذلك ، فقال : قف لى غدا بباب الجسر ، ولم يزد على ذلك ، فنهضت ثقيل الرجلين ، وعدت الى أبى العباس بالخبر ، متسال : يا بنى : تلك سجيته ، فاذا أصبحت فاغد لموعده ، فغدوت فوقفت بباب الجسر ، وقد جاءت دجلة في تلك الليلة بمد عجيب قطع الجسور ، وانتظم الناس من الجانبين جميما ينظرون الى زيادة الماء ، فبينا أنا وأقف ، أقبل زورق والموج يخفيه مرة ويظهره اخرى ، والناس يقولون : غرق غرق ! نجا نجا ! حتى دنا من الشط ، ماذا عمارة بن حمزة وملاح معه في الزورق ، وقد خلف دوابه وغلمانه في الموضع الذي ركب منه ، فلما رايته نبل في عيني ، وملأ صدري ، منزلت ، معدوت اليه ، وقلت . جعلت عداك ! أفي مثل هذا اليوم ! وأخذت بيده . فقال : اكنت أعدك وأخلف ، يابن أخى ، أطلب لى برذونا أتكاراه ، مقلت له : ماركب برذوني ، قال : ماى شيء تركب ؟ قلت : برذون الغلام . مَمَّال : هات ؛ مُقدمت اليه برذوني مركبه ؛ وركبت برذون علامي ، وتوجه بريد أبا عبيد الله ، وهو أذ ذاك على الخسراج ، والمهدي ببغسداد خليفة للمنصور ، والمنصور في بعض اسفاره ، قال : فلما طلع على حاجب ابسى عبيد الله ، دخل بين يديه الى نصف الدار ، ودخلت معه ، فلما رآه أبسو عبيد الله قام من مجلسه ، واجلسه فيه ، وجلس بين يديه ، فأعلمه عمارة حال الرجل ، وساله اسقاط خراجه ، وهو مئتا الله درهم ، واسلامه من بيت المال مئتى الف درهم ، يردها في العام المتبل . فعال له أبو عبيد الله :

<sup>(</sup>۱) تحيفت : تنقصت ٠

هذا لايمكنني ، ولكني اوخره بخراجه الى العام المقبل ، فقال : لست أقبل غير ما سألت ، فقال أبو عبيد الله : فاقنع بدون هذا ، لتوجد لي السبيل الى قضاء الحاجة ، فابى عمارة ، وتلوم أبو عبيد الله قليلا ، فنهض عمارة ، فأخذ أبو عبيد الله بكمه وقال : فاني أتحمل ذلك من مالي ، فعاد لمجلسه ، وكتب أبو عبيد الله الى عامسل المخراج باسقاط خسراج الرجل لسنته ، والاحتساب به على أبي عبيد الله ، واسلافه مئتي ألف درهم ، ترجع منه في العام المقبل ، فأخذت الكتاب وخرجنا ، فقلت : لو أقمت عند أخيك ولم معبر في هذا المد ؟ فقال : لست أجسد بدا من العبور ، فصسرت معه الى الموضع ، ووقفت حتى عبر .

حيلة ابي العباس ضد أبي مسلم: وكان ابو الجهم بن عطية ينوب عن البي مسلم بحضرة ابي العباس ويخلفه ، فنقلت وطأة ابي مسلم على ابي العباس ، وكثر خلافه اياه ، ورده لامره ، فقال ابو العباس لابي الجهم : اكتب اليه ، واشر عليه بالاستئذان في القدوم علينا ، لتجديد العهد بنا ، فكتب اليه ابو الجهم بذلك ، فقبل رأيه ، وكتب مستأذنا ، فمنعه ابدو العباس ، وقال له : خراسان لا تحتمل مفارقتك لها ، وخروجك عنها ، وتركه شهرا ، ثم قال لابي الجهم اعد الكتاب بمئل ذلك ، فأعاده ، فكتب ابو مسلم مستأذنا ، فمنعه وأجابه ، أن خروج أمير المؤمنين اليك أسهل مسن الانن لك ، وأخلائك ما قد أصلحه الله بك ، ثم تركه شهرا . وقال لابي الجهم : أعد الكتاب ، وأشر عليه بأن يذكر شدة شوقه ، ومحبته لمشاهدة الجهم : أعد الكتاب ، وأشر عليه بأن يذكر شدة شوقه ، ومحبته لمشاهدة الجهم اليه ، فأجابه أبو العباس بالاذن . واستخلف أبا صالح كامل بن مظفر على الخراج والدواوين ، وفرق أعمال الحرب على جماعة ، وقدم على ابي العباس فلتيه ، ثم استأذن في الحج ، فأذن له .

وكان أبو العباس شكا إلى خالد ، وهو يتقلد دواوينه ، اهتهامه بهيبة الجند أبا مسلم ، فأشار عليه أن يامره بعرضهم ، واسقاط من لم يكن مسن أهل خراسان منهم ، ففعل ذلك ، فجلس أبو مسلم للعرض ، فاستط فسي أول يوم بشرا كثيرا ، ثم جلس في اليوم الثاني ، فأسقط أيضا بشرا كثيرا ، ثم جلس في اليوم الثالث ، فدعا بالناس فلم يتم أحد ، فدعا ثانية فلم يتم أحد ، ودعا ثائثة فلم يتم أحد ، فقام اليه رجل فقال : علام تسقط الناس أيها الرجل منذ ثلاث ؟ فقال : أسقط من لم يكن من أهل خراسان ؟ قال : فابدا بنفسك ، فانك من أهل أصبهان ، وقد دخلت في أهل خراسان ، فوثب أبو مسلم عن مجلسه ، وقال : هذا أمر أحكم بليل ، وحسبك من شر سماعه، وفطن لما أريد به ، وبلغ الخبر أبا العباس ، فسره .

طريح بن اسماعيل: وكان داود بن على ينقلد الكومة واعمالها ، مدمع طريح بن اسماعيل الى كاتبه رقعة الى داود في حاجة له اليه ، متقاضيا لها ، معال له : هذه حاجتك مع حاجة ملان من الاشراف ، مقال :

نقد أمسست بمنزلة الضباع أضر بها مشاركة الرضاع وايساكم مكاشفة القنساع

تخل بحاجتي واشدد قواها اذا راضعتها بلبسان اخسرى ودوئك ماغتنم شكرى وشعرى فأفرد رقعته ، وقضى حاجته ،

# أيسام المنصسور

وكان يكتب لابى جعفر المنصدور عبد الملك بن حميد ، مولى حاتسم ابن النعمان الباطلي ، من أهل حران ، وكان كاتبا متقدما ، مجلس في يسوم من أيام عطلته بحران ، ويحيى بن نزملة الصفري ، وعبيد الله بن النعمان ، مولى ثقيف ، ورجلان آخران تحت شجرة تين ، وذلك بعد انقضاء امر بنى امية ، ومصير الامر الى بنى العباس ، نقالوا : لو اصبنا رجلا له سلطسان انقطعنا اليه ، وكنا في خدمته ، يرزقنا رزقا نعود به على عيالنا ، فقال بعضهم : عسى الله عز وجل أن يسبب ذلك لنا أو لبعضنا فيغضل علينا . فتواقفوا بينهم الا يصيب رجل منهم سلطانا الا آسى اصحابه . وطلب المنصور كاتبا ، موصف له عبد الملك بن حبيد . مأمر باحضاره ، مأحضر ، متلده كتابته ودواوينه ، وتذكر عبد الملك اصحابه ماحضرهم ، وتلدهم الاعمال فاشروا ، وحسنت احوالهم ، وكانوا أذ ذاك يعرفون باصحاب التينة. وهو الذي أمره أبو جعفر ، وقد أنشد أبو دلامة أبياته التي يقول فيها :

هبت تعاتبني من بعد رقدتها ام الدلامـة لما هاجها الجـزع قالت تبغ لنا نفـلا ومزدرعـا كما لجيراننـا نخل ومـزدرع خادع خليفتنا عنها بمسالة ان الخليفة للسوال ينفدع

أن يقطمه خبس مئة جريب (١) عامرة ، وخبس مئة جريب غامرة ، مَمَال : أبو دلامة : أما العامر مقد عرفته ، فما الغامر ؟ فقال : الذي لا يدركه الماء ولا يستى الا بالمؤونة والكلفة ، فقال أبو دلامة : فاشمهد يا أمير المؤمنين ومن حضر ، انى قد اقطعت عبد اللك بن حميد بادية بنى اسد كلها . فضحك المنصور ، وقال : اجعلها يا عبد الملك عامرة كلها ، مقال أبو دلامة لابسى جعفر : اتاذن لي في تقبيل بدك ، غلم يفعل ومنعه ، غقال : ما منعني شيئا

<sup>(</sup>١) المِريب من الارض : مقدار معين ، يرجح انه يساوي الفين واربعمالة مدر مربع ،

هو أقل على عيالي ضررا من هذا .

وكانت لمبد الملك بن حميد منزلة من أبي جعفر خاصبة عنده ، وكسان عبد الملك ربها تثامل عنه وتعلل عليه ، فاستثمل المنصور فلك منه مسع استصلاحه له ، وسكونه اليه ، وامره باتخاذ من ينوب عنه اذا غاب عسن حضرته ، فاتخذ أبا أيوب المورياني ، وهو فتى حدث ، من قرية من قسرى الاهواز ، يقال لها : الموريان ، وأسمه سليمان بن مخلد ، ويكنى مخلد : أبا سليمان ، وكان ظريفا خفيفا على القلب ، متأتيا لما يريده منه أبو جعفر ، وقد كان أخذ من كل شيء طرفا ، وكان يقول : ليس من شيء الا وقد نظرت فيه الا الفقه ، فلم انظر غيه قط ، وقد نظرت في الكيمياء والطب والنجوم والحساب والسحر ، وكانت له بابي جعفر حرمة رعاها له ، فخف على قلبه . واعتل عبد الملك من نقرس كان به غلزم منزله ، غلم يزل أمر أبسى ايوب يعلو ، ومحله من رأى أبى جعنر يزيد حتى قلده وزارته ، وفوض اليه امره كله: وكان له أخ يقال له: خالد ، وابنا أخ يقال لهما: مخلد ومسعود ، وكانا ظريفين جميلين ، فنالا من الدنيا ونعيمها حظا جسيما . وقلد المنصور أبا أيوب الدواوين مع الوزارة ، وغلب عليه غلبة شديدة ، وصرف أهله جميما في الاعمال ، حتى قالت العامة : انه قد سحر أبا جعفر ، وأتخذ دهنا يمسحه على وجهه اذا اراد الدخول عليه ، وضربت المثل بدهن أبي أيوب ، وبلغ من خصيصاء ابي أيوب بأبي جعفر أن أم سليمان الطلحية اتخذت

وبع من خصيصه بي ايوب ببي جمعر أن بم سبيهان المعلقية الحلف البي جعفر مجلسا في الصيف ، وجعلت هيه الرياحين والثلج وسائر الطيب ، فلما صار اليها أعجب ببرده وحسنه ، ثم قال لها : ما أنتفسع بما أنا هيه ! قالت : ولم يا أمير المؤمنين ؟ قال : أنه ليس معي أبو أيوب فيحدثني ويؤنسني قالت : يا أمير المؤمنين ، أنما هيأته لسرورك فتبعث اليه ، فبعث اليه فحضر ، فقال له : يا أبا أيوب ، كما رأيت طيب هذا الموضوع ولذته ، لسم أنتفع به حتى تكون معى فيه ، فدعا له وأقام معه .

والذي كان بين ابي ايوب وبين ابي جعفر حتى رعاه له ، ولما استخلفه عبد الملك بن حبيد غلب عليه ، انه لما غلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، في أيام مروان ، على أصبهان ، وبعض فسارس وبعض الاهواز ، وقد اليه الهاشميون أجمعون من بني علي ، رضوان الله عليه ، ومن بني العباس وغيرهما ، فاستعان بهم في أعماله ، وقلد أبا جعفر المنصور كورية أيذج (١) ، فأخذ أبو جعفر المال وحمله بسفاتج على يدي عبد الرحمن أبن عمر الى البصرة ، ولم يحمل الى أبن معاوية شيئا ، شهم عبد الرحمن أبن عمر الى البصرة ، ولم يحمل الى أبن معاوية شيئا ، شهم

<sup>(</sup>١) أيذج : بين خوزستان وأصبهان ٠

صار ابو جعفر الى الاهواز قاصدا البصرة ، وكان سليمان بن حبيب بسن المهلب عليها من قبل مروان ، قد وضع الارصاد على كل من يمر من عمال ابن معاوية ، فمر برصده ابو جعفر ، فأخذ واتى به سليمان بن حبيب ، وكان أبو ايوب المورياني يكتب له ، فقال لما دخل عليه : هات المال الذي اختنته ، فقال : لا مال عندي ، فدعا له بالسياط ، فقال أبو ايوب : ايها الأمير ، توقف عن ضربه ، فان الخلافة أن بقيت في بني أمية فلن يسوغ لك ضرب رجل من بني عبد مناف ، وأن صار الملك الى بني هاشم لم تكن لك بلاد الاسلام بلادا، بنا عبد مناف ، وأن صار الملك الى بني هاشم لم تكن لك بلاد الاسلام بلادا، فلم يقبل منه ، وضرب أبا جعفر اثنين وأربعين سوطا ، فلما أتصل ضربه أياه قام اليه أبو أيوب ، فألقى نفسه عليه ، ولم يزل يسأله حتى أمسك عن ضربه ، وأمر بحبسه ، فتحركت المضرية لضرب أبي جعفر وحبسه ، وتجمعوا وصاروا الى الحبس فكسروه ، واطلقوا أبا جعفر ، وخرج أبو جعفر حتى قدم البصرة ، ورعى لابي أيوب ما كان منه ، وكان يتذكره ويشكره ، ولم يزل أبو أيوب بالاهواز الى أن ظهر أمر بنى العباس .

وكان يكتب لسليمان بن حبيب في أيام مروان على الخراج ماجسبس ابن بهرام بن مردانشاه بن زاذان فروخ الاعور ، كاتب عبد الله بن زيد و وكان زاذان فروخ من أحفظ رجل ، وكان فالبا على عبد الله بن زياد ، وذكر آل زياد أن الحريق وقع في الديوان بالبصرة فاحترق بأسره ، وبالبصسرة بومئذ من المقاتلة والذرية ثمانون الفا ، فكتبهم زاذان فروخ عن ظهر تلب جميعا ، لم يغلط ، باحد الا بامراة من بتي سليم ، انسى اسمها .

وكان أبو جعفر لما صرف خالد بن برمك عن الديوان ، وقلده أبا أيوب قلد خالد فارس ، فأقام بها خالد سنين ، وأبو أيوب يسعى عليه ، ويحض أبا جعفر على مكروهه ، ويسعى به ليسقطه من عينه ، لانه كان يعرف مسافيه من الفضل ويتخوفه على محله ، وأن يرده أبو جعفر الى الديوان الذي كان يتقلده ، فلما كثر ذلك على أبي جعفر ، صرف خالدا عن فارس ونكبه ، والزمه ثلاثة آلان الف درهم ، ولم يكن عنده الا سبع مئة السف درهم ، والمن بخمسين الف درهم ، ولم يكن عنده الا سبع مئة السف درهم ، المصلى بخمسين الف دينار ، واسعف مبارك التركي بالف الف درهم ، وعساية ووجهت الخيزران بجوهر قيبته الف الف درهم ومئتا ألف درهم ، رعاية للرضاع بين الفضل أبنه وبين هارون أبنها ، وأتصل ذلك بأبي جعفر فتحقق للرضاع بين الفضل أبنه وبين هارون أبنها ، وأتصل ذلك بأبي جعفر فتحقق أبوب ، وأحضر بعض الجهابذة ودفع اليه مالا ، وأمره أن يعترف أنه لخالد ، أودس إلى أبي جعفر من سعى بالمال ، فأحضر الجهبذ ، فسأل عن المسأل ودس إلى أبي جعفر من سعى بالمال ، فأحضر الجهبذ ، فسأل عن المسأل عن المسأل الله أنه لم يجمع مسالا

غط ، ولا ذخره ولا يعرف هذا الجهبذ ، ودعا الى كشف الحال ، فتركه أبو جعفر بحضرته ، واحضر النصراني ، فقال له : اتعرف خالدا أن رايته ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، أعرفه أن رأيته ، فالتفت الى خالد وقال : قد ظهر الله براءتك ، وهذا مال أصبناه بسببك ، ثم قال للنصراني : هذا الجالس خالد ، فكيف لم تعرفه ؟ قال : الامان يا أمير المؤمنين ، وأخبره الخبر ، فكان لا يقبل من أبي أيوب بعد ذلك شيئا في خالد .

ولما بنى بعد ذلك ابو جعفر مدينة السلام قسمها ارباعا ، فجعل الربع الاول منها الى ابى أبوب وزيره ، والربع الثاني الى عبد الملك ابن حميد كاتبه ، ولعبد الملك تطيعة وربض يعسرف بعبد الملك بن حميد في الجانسب الغربي ، والربعين الاخرين الى الربيع ، والى سليمان بن مجالد ، ونقسل اليها الخزائن والدواوين وبيوت الاموال في سنة ست واربعين ومئة .

مقتل محمد بن الوليد : وكان لابي أيوب كاتب يقال له محمد بن الوليد ، مولى لهشام بن عبد الملك ، أو لمروان بن محمد ، وكان خاصا به غالبا عليه ، وكان أبو جعنر ولى طريفا مولاه ، بريد مصدر والشام والجزيرة ، وكان محمد بن الوليد شرها حريصا على اخذ الرشى ، نكتب الى طريف علسى لسان ابى ايوب بحمل مئة انف ديفار اليه ، فحملها ولم يعلم أبو أيوب بها ، وكان لابي جعفر مولى يقال له مطر ، كان أبو أيوب أبتاعه من حميد الصيرفي، واهداه اليه ، فأعتقه أبو جعفر ، فكان أبو أيوب يعتنى به ، فأشار على أبي جعفر بصرف طريف وتقليد مطر ، مُمَعل ذلك ، وأمره بمحساسبة طريف ، محاسبه وضيق عليه . ماحفظه ذلك على أبي أيوب من جهة ما قد كان حمله ، وعنده انه قد وصل الى ابي ايوب ، ومن عنايته بمطر ، علما صار الى ابسى جعفر اخرج الكتاب الذي كان كتبه اليه محمد بن الوليد عن أبي ايوب ، مدمعه اليه ، ملما ومن عليه دمعه الى ابى ايوب ، مقال له : هذا خط كاتبى وخاتمي ، ولا علم لي بشيء من أمره ، فقال له أبو جعفر : هذا أشد الأمرين، أن تكون مئة الف دينار تؤخذ ولا يعلم علمها ، ثم خرج من حضرته ، ودعسا محمد بن الوليد فسأله ، فقال : نعم ، هذا كتابي ، وأنت امرتنى يه ، وكابره وبهته ؛ وكره ابو ايوب مراجعته لئلا يسعى به ، موكل به وحبسه ، وحظر عليه ان يصل اليه احد ينقل عنه او ينقل اليه شيئا ، لئلا يسمى به . وكان ابو جعنر خارجا الى ترميسين ، نلما خرج عن الكونة ونزل حمام عمر ، قال له أبو أيوب : أن كاتبي هذا قد جنى هذه الجناية ، وهو مولى لبني أمية، ولست أثق به ، وقد أقدم على ما أقدم عليه ، مقال له : اقتل أبن الخبيثة ، فدعا له أبو أيوب بالمسور البربري ، فقال له : انطلق فاقتل محمد بن الوليد، فلما قدم المسور ودعا بمحمد ، قال : يا مسور ، خذ هذا القرطاس فاعطه أمير المؤمنين ، فانه أن وقف عليه قلدك مكان أبي أيوب ، فقال له : يابن الخبيثة ، أتأمرني أن أرفع على أبي أيوب ! فأخذ القرطاس منه ، وضرب عنقه ، وصار بالقرطاس الى أبي أيوب ، فوجد فيه كل عظيمة من أمره ، فنتبع أموال محمد بن الوليد ، حتى أدى منها إلى أبي جعفر مئة الإلف الدينار، ووقر ذلك عليه في نفس أبي جعفر .

حبيب بن رغبان وأبو أيوب وعبد الله بن علي : وكان حبيب بن عبدالله بن رغبان مولى حبيب بن سلمة الفهري ، يتقلد الاعطاء لابي جعفر ، واليه ينسب مسجد أبن رغبان بمدينة السلام ، ومن ولده الشاعر المعروف بديك الجن ، وله أشعار مختارة ، ومن جيدها قصيدته في أبراهيم بن مدبر الكاتب ، وهي التي يقول فيها :

ما المطايا الا المنايا وما نرق شيء تغريقها الاحبابا

ودخل على أبي جعفر حبيب بن عبد الله بن رغبان الكاتب يوما فسي شهر رمضان ، فقال له : أتعطش يابن رغبان ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : ما سحورك ؟ قال : فرخ ، أو دجاجة ، أو لحم بارد من طبيسخ أو شواء ، قال : هذا الذي يعطشك ، تسحر بما يتسحر به أمير المؤمنين ، أنظر الى كعكات من هذا الكعمك الشامي ، فاجعله في قدح ، وأغمسره بالماء من أول الليل ، فأذا كان في السحر تجده قد مات ، فاشربه ، فأنسه طعام يعصم ، وشراب يروي ،

قال أبو العباس ثعلب حدثني محمد بن سلام الجمجي قال حدثنا خلاد بن يزيد قال :

كنا يوما جلوسا عند ابي ايوب في مجلسه ، فأتاه رسول ابي جعفر . فامتقع لونه وتغير ، ومضى اليه ثم رجع ، فقال له معض اصحابه في ذلك ، فقال : سأضرب لكم مثلا تقوله العامة ، وهو ان البازي قال للديك ، ما شيء اتل وفاء منك ، لان اهلك اخذوك في بيضة فحضنوك ، وخرجت على أيديهم ، فأطعموك في اكفهم ، ونشأت بينهم ، حتى اذا كبرت جعلت لا يدنو واحد منهم منك الا طرت يمنة ويسرة ، وصحت وصوت ، وأنا أخذت من الجبال كبيرا ، فعلموني ، ثم يخلون عني ، فآخذ صيدي وأجىء الى صاحبي ، فقال له الديك : لو رأيت في سفافيدهم من البزاة مثل الذي رأيت فيها من الديكة كنت شرا مني ! ولكنكم لو كنتم تعلمون ما اعلمه لم تتعجبوا من خوفي مع ما ترون من تمكني .

ولما خالف عبد الله بن على على أبي جعفر ، وأدعى الخلافة لنفسه، أنفذ

أبو جعفر أبا مسلم لقتاله ، متلقاه عبد الصمد بن علي بالموصل ، فكان أول متيل قتل بينهما أبو غالب ، كاتب عبد الله بن علي ، ماستدل بذلك من جهة الفال على انحلال أمره .

نلما هرب عبدالله منهزما من ابي مسلم ، وقصد اخويه سليمان وعيسى وهما بالبصرة ، دخلها مستترا ، وكاتب سليمان وعيسى أبا جعمر في ان يؤمنه ، فأنغذ سليمان كاتبه عمر بن أبي حليمة في ذلك ، واستقر الامر على اعطائه الامان ، فأنغذ أبو جعفر سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب ، وأمره بضغطهم والتضييق عليهم ، حتى يشخصوا بعبد الله بن على الى حضرته ،

ابن المقفع في عهد المنصور: وكان ابن المقفع يكتب لعيسى بن على ، فأمره عيسي يعمل نسخة للامان لعبد الله ، معملها ووكدها أوثقها واحترس من كل تأويل يجوز أن يقع عليه فيها ، وترددت بين أبي جعفر وبينهم فسي النسخة كنب الى أن استقرت على ما أرادوا من الاحتياط ، ولم يتهيأ لابسى جعفر ايتاع حيلة فيها لفرط احتياط ابن المقفع . وكان الذي شق على أبسى جعفر أن قال في النسخة : يوقع بخطه في أسفسل الامان : « وأن أنا ناست عبد الله بن على ، أو أحدا ممن أقدمه معه بصغير من المكروه أو كبير ، أو اوصلت الى احد منهم ضررا سرا او علانية ، على الوجوه والاسباب كلها ، تصريحا أو كناية أو بحيلة من الحيل ، فأنا نفى" من محمد بن على بن عبد الله ومولود لغير رشدة ، وقد حل لجميع امة محمد خلعي وحربي والبراءة مني ، ولا بيعة لى في رقاب المسلمين ، ولا عهد ولا ذمة ، وقد وجب عليهم الخروج من طاعتي ، واعانة من ناواني من جميع الخلق ، ولا موالاة بيني وبين احد من المسلمين ، وهو متبرىء من الحول والقوة ، ومدع ، ان كان ، انه كانر بجميع الادبان ، ولقى ربه على غير دين ولا شريعة ، محرم المأكل والمشرب والمناكم والمركب والرق والملك والملبس على الوجوه والاسباب كلها ، وكتبت بخطى ، ولا نية لي سواه ، ولا يقبل الله مني الا اياه ، والونماء به » . نقال ابسو جعفر : إذا وقعت عيني عليه ، فهذا الامان له صحيح : لاني لا آمسن أن اعطيه اياه قبل رؤيتي له ، فيسير في البلاد ، ويسمى على بالفساد ، وتهيأت له الحيلة عليه من هذه الجهة ، مقال : من يكتب له هذا الامان ؟ مقيل : ابن المتنع ، كاتب عيسى بن على ، نقال أبو جعفر : نما أحد يكنينيه ؟

وكان سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب يضطفن على ابن المتفسع الشيء ، السياء كثيرة ، منها : انه كان يهزا به ، ويساله عن الشيء بعسد الشيء ، ماذا اجاب قال له : اخطات ، ويضحك ، ملما كثر ذلك على سفيان غضسب فافترى عليه ، فقال له ابن المقنع : يا بن المفتلمة : والله ما اكتفت امك برجال اهل العراق حتى تعدتهم الى أهل الشام ، وكانت ام سفيان ابسن معاوية اهل العراق حتى تعدتهم الى أهل الشام ، وكانت ام سفيان ابسن معاوية

ميسون بنت المغيرة بن المهلب ، وكان تزوجها القاسم من عبد الرحمن بسن عضاه الاشعرى .

ومنها: ان عبد الله بن عبر بن عبد العزيز كان استعبل سغيان ابسن معاوية على نيسابور ، وكان عليها قبله المسيح بن الحواري ، وكان ابسن المقفع يكنب للمسيح ، ولما قرب سغيان من المسيح ارسل اليه المسيح : ان شئت اعطينك خمس مئة الف درهم ، وتنصرف عني ، وان شئت اعطيس خمس مئة الف اخليك والعمل ، فقال سفيان : لا اعطيك شيئسا ، ولا أقبل منك شيئا ، فسفر بينهما ابن المقفع ، واحتال على سفيان ، ودافعه وعلله حتى استعد المسيح ، وكاتب الاكراد وجميع اطرافه ، وقوي امره ، فلمسا استغلمر امتفع على سفيان ، وقال له : انصرف غليس لك عندي شيء . انسرف نايس لك عندي شيء . فابى سفيان ان ينصرف واقتتلا ، فضرب سفيان المسيح ، فاطار عمامته ، ولم يصل السيف اليه ، وضرب المسيح سفيان فكسر ترقوته ، وافهزم الى دورق ، فحقد ذلك أيضا على ابن المقفع :

فلما قا لأبو جعفر ما قال ، كتب به أبو الخصيب الى سفيان ، فعمل على قتله اذا أمكنه ذلك .

فقال عيسى بن على يوما لابن المقفع : صر الى سغيان فقل له كذا وكذا ، فقال له : وجه معى ابراهيم بن جبلة بن مخرمة الكندى ، غانى لا آمن سفيان ، فقال : كلا ، انطلق اليه ولا تخف ، فانه لم يكن ليمرض لك وهسو يعلم مكانك مني ، فقال ابن ألمقفع لابراهيم ابنجبلة : انطلق بنا الى سفيان نبلغه رسالة الامير ، ونسلم عليه ، فاني لم آته منذ قدمنا ، واخاف أن يظهن بى موجدة وعداوة ، فمضيا ، فجلسا على باب الديوان ، وجاء عمر بن جميل مجلس اليهما ، مخرج غلام لسميان ، منظر اليهم ، ثم رجع ثم عاد ، مسار عبر بن جبيل ، وقال له : يقول لك الامر : ادخل الديسوان فاجلس فيه ، فاذا انتصف النهار ممر بي ، مقام مدخل الديوان ، وجاء الآذن ماذن لابراهيم بن جبلة مدخل ، ثم خرج ماذن لابن المتمع ، ملما دخل عدل به الى متصورة اخرى نيها شيرورية الملاديسي ، وعتاب المحمدي ، غاخذاه نشداة كتانا ، مقال ابراهيم لسفيان : ايذن لابن المقفع ، مقال للآذن : ايذن له ، مخرج الآذن ثم رجع فقال: قد انصرف ، فقال سفيان لابراهيم ، هو أعظم كبسرا من أن يتيم وقد أذنت لك قبله ، ما أشك في أنه قد غضب ، ثم قام سفيان وقال لابراهيم : لا تبرح ، ودخل المقصورة التي فيها ابن المقفع ، فقال له لما رآه ابن ألمتفع : وقعت والله ! فقال : أنشدك الله ، فقال : أمي مغتلمة كما ذكرت ؛ أن لم أقتلك قتلة لم يقتل بها أحد قط ؛ وأمر بتنور مسجر ؛ ثم أمرهما فقطما منه عضوا ، ثم القاه في التنور وهسو يراه ، قلم يزل يقطعه عضسوا معضوا ويلقيه في التنور وهو يراه ، الى ان قطعه اعضاء ، ثم أحرقه وهـو يتول: والله يابن الزنديقة لأحرقنك بنار الدنيا قبلنار الآخرة، غلما غرغمنهرجع الى ابراهيم ، فحدثه ساعة ، ثم خرج ابراهيم ، فقال له غلام ابن المقفع : ما فعل مولاي ؟ قال ما رايته : قال : بلى قد دخل بعدك ، فقـال : ما رايته ، ورام الرجوع الى سفيان فحجب ، وانصرف وانصرف معه غلام ابن المقفع ، وهو يصيح ويبكي ويقول : قتل سنيان مولاى !.

مدخل ابراهيم على عيسى بن علي ، ومعه غلام ابن المتمسع يبكي ، نقال عيسى البراهيم : ما هذا ؟ مخبره الخبر على جهته ؟ مقال له عيسى : ارجع فقل له : خل عن ابن المقفع ان لم تكن قتلته ؛ وان كنت قتلتـــه فوالله لاطلبنك بدمه ، ولا أدع جهدا ، فصار الى سفيان ، وابلغه ما قسال عيسى ، منتال : ما رايته ، ودعا بعمر بن جميل من الديوان ، مقال عمر : مدخلت عليه وهو متغير على خلاف ما كنت اعرف من انبساطه ، فقال لى : الا تعجب من ابن عمك ، يأتيني برسالة عيسى بكذا وكذا : فقلت : لا ذنب له فيما قال ، انها أرسل برسالة غاداها ، فقال لى : صدقت ، فها الرأى عندك ؟ قال : فقلت : ليس لكذوب راي . ولا إدري ما اشير به عليك ، آلا أن تصدقني ، ان كنت تقدر على ابن المقفع على راي ، وان كنت لا تقدر عليه على راي آخر ، نقال : فانه لا برى ابدا ، نقلت في نفسى : أحبق بك ! لم تستطسع أن تغيب على ، فتقول : اشر على بالامرين جميعا ، أن قدر عليه ، وأن لم يقدر عليه ! ثم قلت له : ان عيسى لا يقدر لك على مضرة ها هنا ، لانك الوالي ، ولكنه سيكلم أمير المؤمنين بالكومة ، وليس احد أخوف عليك سن أبي ايوب سليمان بن ابي سليمان الكاتب ، مانه ان عاونه ضرك ، وان كف عنك رجوت أن لا ينال عيسى منك ما يريد ، فاكتب ألى أبى موسى بن أبى الزرقاء تعلَّمه أن عيسى أبن على أتهمك من أمر أبن المقفع بما لا علم لك به 6 وتسأله أن يدفع عند أمير المؤمنين ، واكتب أنا أيضًا البيه ، مثال : نعم ما رايت ، وأمر موما ننادوا في الطرق : أن سفيان بن معاوية قتل أبن المتفع . ووجه بنو على الى المنجاب بن ابى عيينة ليرتهنوه بابن المقفع ، ممنعه سفيان من التيانهم ، مصاروا الى المنصور ، مكلمه عيسى في ابن المقفع ، وقسال : قتله سنيان بن معاوية ، فانفذ المنصور أبا الخصيب ، وقال له : التنسى بسفيان أو بابن المقفع ، وكتب اليه : يابن أبي سفيان ، قد وجهت اليك بأبي الخصيب بن روقاء ، فإن كان ابن المقفع حيا فادفعه اليه ، وانت على عملك، وان لم تدفعه الله فقد أمرته بعزلك وبحملك ، فقال سفيان : ما أقدر عليه . مُقيده أبو الخصيب وحمله ، وخرج مع سفيان رجال من أهل بيته ، فأشسار عليهم رجل أن يلقوا أبا أيوب ، فيكلموه كلاما خشنا ، يرهب معه منهم ،

ويتخوف ناحيتهم ، وان لا يسرفوا عليه فيحفظوه ، ولا يضعفوا في مخاطبته فيطمعوه ، ففعلوا ذلك ، وقال له سفيان : أنا اعلم اني ان سلمت فيك اسلم، وان عطبت فوالله اني واهل بيتي نعلم اني بك عطبت ، وبرايك اقتل ، فارتاع أبو ايوب وقال : أنا ! قال : نعم ، لانك تقدر على أن تدفع عني ، فقسال : لست ادع القيام بأمرك ، وقد ألقى الي موسى بن أبي الزرقساء طرفا من عذرك ، وكسر ذلك أبا أيوب عن نصرة عيسى ، وعيث من أمر سفيان ، ودفع عنه ، وأمسك عيسى عن الكلام في أمر أبن المقفع ، وأطلق أبو جعفر سفيان ، وعاد رأيه له .

وكان حماد عجرد مولى لبنى اسد بن عامر ، وكان نبيلا شاعرا مسن كتاب الرسائل ، وقد كتب ليحيى بن محمد بن صول بالموصل ، ثم لعقبة ابن سلم بالبحرين ، وكان صديقا لابن المقفع ، فذكر حماد ان الذي قتنا ابن المقفع : أن أبا جعفر قال يوما لابي أيوب ، وقد أنكر عليه شيئا : كأنك تحسب أني لا أعرف موضع أكتب الخلق ، وهو أبن المقفع مولاي . فلم يزل أبو أيوب خانفا له ، يسعى ويدب في أمره حتى قتله .

وكان ابن المتفع من أهل جور ، من فارس ، وكان سريا سخيا ، يطعم الطعام ، ويتسع على كل من احتاج البه ، وكان يكتب لدواوين عمسر ابن هبيرة على كرمان ، فافاد معه مالا ، وكان يجري على جماعة مسن وجوه أهل البصرة والكوفة ما بين الخمس مئة الى الالفين في كل شهر .

وكانت بين ابن المقنع وبين عمارة بن حمزة مودة ، مأنكر ابو جعفر على عمارة في وقت من الاوقات شيئا ، ونقله الى الكوفة ، وكان ابن المقفي اذ ذاك بها ، فكان يأتيه فيزوره ، فبينا هو ذات يوم عنده ، ورد على عمارة كتاب وكيله بالبصرة ، يعلمه ان ضيعة مجاورة لضيعته تباع ، وان ضيعته كتاب وكيله بالبصرة ، يعلمه ان ضيعة مجاورة لضيعته تباع ، وان ضيعته لا تصلح ان ملكها غيره ، وأن اهلها قد بذلوا له ثلاثين ألف درهم ، وانه ان لم يبتعها فالوجه ان يبيع ضيعته ، فقرا عمارة الكتاب وقال ما اعجب هذا ! وكلنا يشير علينا بالابتياع ، مع الاضافة والاملاق ، ونحن الى البيع احوج ! وكتب الى وكيله ببيع ضيعته والانصراف اليه ، وسمع ابن المقنع الكلام ، وانصرف الى منزله ، واخذ سختجة الى الوكيل بثلاثين الف درهم ، وكتب اليه على لسان عمارة : اني قد كنت كتبت اليك ببيع ضيعتي ، ثم حضرني الله على لسان عمارة : اني قد كنت كتبت اليك ببيع ضيعتي ، ثم حضرني واقم بمكانك ، وانفذ الكتاب بالابتياع الى ، ووجه الكتاب اليه مع رسيول عاصد ، فورد على الوكيل وقد باع الضيعة ، فغسخ البيع ، وابتاع الضيعة المجاورة ، وكتب الى عمارة يذكر الامر ، وانه قد صارت لك ضيعة نفيسة . فلما قرا عمارة الكتاب الكر التعجب ، ولم يعرف السبب ، وسأل عمن حضر علما قرا عمارة الكتاب الكثر التعجب ، ولم يعرف السبب ، وسأل عمن حضر علما قرا عمارة الكتاب الكثر التعجب ، ولم يعرف السبب ، وسأل عمن حضر علما قرا عمارة الكتاب الكثر التعجب ، ولم يعرف السبب ، وسأل عمن حضر علما عمارة الكتاب الكثر التعجب ، ولم يعرف السبب ، وسأل عمن حضر

عند ورود كتاب الوكيل ، فقيل له : ابن المتفع ، فعلم أنه من فعله ، فلمسا صار اليه بعد أيام وتحدثا ، قال عمارة : بعثت بتلك الثلاثين آلف درهم الى الوكيل ، وكنا اليها ها هنا أحوج ، قال : فأن عندنا فضلا ، وبعث أليسه بثلاثين الفا أخرى .

وحكي أن سفيان لما أمر بتقطيع أبن المتفع وطرحه في التفور ، قسال له : والله أنك لتقتلني ، متقتل بقتلي ألف نفس ، ولو قتل مئة مثلك ما وفوا بواحد ، ثم قال :

اذا ما مات مثلسي مات شخص يمسوت بموته خلسق كثسير وانت تموت وحدك ليس يدري بموتك لا الصغير ولا الكبيسر

وكان غسان بن عبد الحميد ، كاتب سليمان بن على ، يتول لخادمه : اذا قلت لك خوض لنا سويقا فخثره ، فان الرجل لا يستحيي أن يزداد مساء يرققه به ، ويستحيي أن يزداد سويقا يخثره به ،

ابو مسلم والمنصور: ولما أتبل أبو مسلم من الدسكرة يريد المدائن ، وعمل أبو جعفر على تتله ، دعا أبا أبو بالمورياني ، فقال له : يا سليمان ، شاور سلم بن قتيبة في أمره ، فشاوره ، فقال سلم : أرى أن يتجاوز له ويصفح عن ذنبه ، فأخبر أبو أبوب أبا جعفر بذلك ، فقال له أبو جعفر : عاوده وأعلمه أني أمرتك أن تشاوره ، فعاوده فأعلمه ذلك ، فقال له سلم : قل له : لا يصلح سيفان في غمد ، ثم تلا : « لو كان فيهما الها الله لفسلم .

وكان فيما خاطب به أبو مسلم أبا جعفر في كتاب كتبه اليه قبل أن يجمع الرجوع: أنا كنا نروي عن ملوك آل ساسان: أن أخوف ما يكون الوزراء ما سكنت الدهماء ، فأنا نافر من قربك ، حريص على الوفاء بعهدك ، حري بالسمع والطاعة لك ، غير أنها من بعيد ، حيث تقارنها السلامة ، في كسلام طيويل .

قال أبو أبوب:

ولما قرب أبو مسلم من المدائن ، دخلت على أبي جعفر بين العصر والمغرب ، وهو في خباء شعر ، على مصلى ، وبين يديه كتاب من أبي مسلم ، غلما رآني رمى بالكتاب ألي ، فقال لي : اقرأه يا سليمان ، فقرأته ، ثم قال لي : والله لئن ملأت عيني منه لاقتلنه ، فقلت في نفسى : أنا لله وأنا أليسه راجعون ، طلبت الكتابة ، حتى أذا بلغت غايتها ، وصرت كاتبا للخليفة ، وقع بين الناس هذا التخليط ، والله ما أرانا نسلم ، وما أحسب اصحاب أبي مسلم يرضون أن قتل أن يدعوا هذا على الأرض ، ولا أحدا من أسبابه، ثم أنصرفت متفكرا ، وأمتنع على النوم ليلتي تلك ، ثم خطر ببالى أن الرجل ان تدم آمنا كان أسهل لما يراد منه ان قدم نافرا مستوحشا ، فأحضرت سلمة بن سعيد بن جابر ، ووعدته ان اوليه كسكر ، واطمعته في احسان كثير ، وامرته ان يأتي ابا مسلم ، ويعرفه ان أمير المؤمنين قد عزم على ان يوليه ما وراء بابه ، ويريح نفسه ويتودع ، وقلت له : تسأله ان يجعل أمرك مما يسأل فيه اذا لقيه ، فصار سلمة الى أبي مسلم فعرفه ذلك ، فظنه حقسا وقصر في التحرر والتأهب ، واسترسل ، وورد فار " ، فكان من أمره ما كان ،

ولما قتل المنصور أبا مسلم دخل عليه أبو الجهم بن عطيسة ، فلما رأه مقتولا قال : أنا لله وأنا أليه راجعون لا فقال أبو أيوب : فخفت المنصور عليه ، فقلت له : مالك يا أبا الجهم! أشرت بقتله حين خالف ، حتى أذا قتل قلت هذه المقالة! قال : فنبهت رجلا عاقلا ، فتكلم بكلام أصلح ما جاء منه .

وكان يتتلد لابي جعفر بيت المال الفرج بن فضالة التنوخي ، وقد كان عمل لعبد الملك ، فسمعه رشيد الخادم يخطىء ابا جعفر في قتل ابي مسلم ، ومعاجلته اياه ، فنقل كلامه اليه ، فتغيظ عليه ودعا به ، فسلله عن ذلك ، فأقر به ؟ فقال له : كيف لم تخطىء صاحبك في قتله عمرو ابن سعيد معاجلا له ، فقال : لانه قتل عمرا في قصره بعد ن أحاطت به جدرانه ، وأغلقت دونه أبوابه ، وحوله اثنا عشر الفا من عبيده ومواليه ، وقتلت أنت أبا مسلم وانت في خرق من الارض ، وكل من حولك له ، ومنه ، واليه .

عبد الله بن مروان : وطلب ابو جمعر الربيع يوما علم يجده ، علما دخل عليه ساله عن خبره ، فقال : كنت عند سليمان الكاتب ، يعنسي أبا أيوب ، فقال : ومن رأيت عنده ؟ قال : عبد الله بن مروان بن محمد ، وقد طلب منه حاجة مقضاها ، وقام عبد الله مقبل رأس سليمان وكان أبو جعمر متكمًا ، فاستوى جالسا ، وقال : يا ربيع ، قبل عبد الله راس سليمان ؟ فقال : نعم، غقال : الحمد لله ! وخر ساجدا ، فأطال ، ثم قال لى : يا ربيع ، أتدري أى نعمة جدد الله عند أمير المؤمنين في هذا الوقت ؟ قال : لا أعلم ، أسال الله ن يجدد عنده النعم ، ويواليها ، ويزيد فيها ، وكشف عن ساقه ، فاذا فيها اثر بين ٤ثم قال لي : اني بدمشق في ايام مروان اذ رأيت للناس حركة ٤ فقلت : ما هذا ؟ فقيل لى : عبد الله ابن أمير المؤمنين يركب ، وما ركب قبل ذلك ، وقد أمر الجند بالزيئة ، وانجفل الناس للنظر ، مخرجت فيمن خرج ، مازدحم الناس على بعض الطرق زحمة شديدة ، وكاتت دابتسي صعبة ، مسقطت عنها ، وانكسرت ساتي ، وغشيني الناس ، ممكثت دهرا عليلا ، وها هو اليوم يتبل راس كاتبى ، مالحمد لله على نعمه ، وحسن ادالته ! مسو"ار القاضى: وكان لسوار ، القاضى بالبصرة من تبل أبي جعفر ، كاتبان ، رزق أحدهما أربعون درهما ، ورزق الآخر عشرون درهما ، فكتب اليه سوار يسلله التسوية بينهها ، فنقص صاحب الاربعين عشرة دراهم ، وزادها صاحب العشرين ، وانها أراد سوار أن يلحق صاحب المشريان بصاحب الاربعين .

قصة للمنصور مع رجل ابتاع سمكة : وتعد المنصور يوما في الخضراء فيينًا هو مشرف على الصراة نظر الى صياد قد القي شبكته ، فأخرج سمكة عظيمة ، فقال المنصور لبعض مواليه : اخرج الى المسيب ، فأمره ان يوكل بالصياد من يدور معه ، فاذا باع السمكة قبض على مشتريها ، وصار به الينا ، مفعل المسبب ذلك ، ملقى الصياد رجل نصرانسي ، مابتاعها منسه بثلاثين درهما ، فلما دمع اليه الثمن واخذ السمكة منه ، قبض عليه العون ؛ مأتى به المسيب ، مأدخله الى أبى جعفر ، مقال له : من أنت ؟ قال : رجل من أهل الذمة ؟ قال : بكم ابتعت هذه السمكة ؟ مقال : بثلاثين درهما ، قال : وكم عيالك ؟ قال : ليس لي عيال ، فقال : فأنت بأذنك تشترى مثل هذه السمكة بثلاثين درهما ! كم عندك من المال ؟ قال ما عندى شيء ، قسال : يا مسيب ، خذه اليك ، مان أتر بجميع ما عنده ، والا ممثل به ، مأتر بعشرة آلاف درهم : فقال : كلا ، انها أكثر ، فأتر بثلاثين ألف درهم ، وأحل دمــه أن وقف على أكثر منها ، وقال له : من أبن جمعت هذا المال ، فقال : وأنا آمن يا أمير المؤمنين ؟ فقال : انت آمن على نفسك ان صدقت ، قال : كنت جارا لابي أيوب سليمان بن أبي سليمان كاتبك ، غولاني جهبذة بعض نواحي الاهواز ، مأصبت هذا المال فقال المنصور: الله اكبر! هذا مالنا اختنسه وأمر المسيب بجمع المال الى بيت المال ، واطلق الرجل .

ابو دلامة والمتصور: وكان ابو دلامة تأخر عن حضور باب ابي جعفر اياما ، ثم حضر ، فامر بالزامه القصر ، والا يبرح منه ، ويصلي فيه الاولى والعصر معه في مسجده ، ووكل به لذلك ، فمر به ابو ايوب المورياني ، وهو اذ ذاك وزير لابي جعفر ، فقام البه أبو دلامة ، ودفع اليه رقعة مختومة ، وقال : هذه ظلامة الى أمير المؤمنين ، فتوصلها ، اعزك الله ، بخاتمها ، فأخذها أبو أيوب، فلما وصل الى أبي جعفر أوصلها اليه، فقراها ، فأذا فيها: السم تريا هذا الامام السذي أنسا بمسجده والقصر ، مالي وللقصر اصلي به الاولى بع المصر صاغرا فويلي من الاولى وويلي من العصر اصلي به الاولى بع المصر صاغرا فويلي من الاولى وويلي من العصر وواللسه مالي نية في صلحده اعلما فيه بالسماع وبالخمر وواللسه مالي نية في صلحدة اعلما الموالات والخير من أمري وما ضره و والله يصلح حاله و أن خطايا العالمين على ظهري فما ضره والله يصلح حاله و أن خطايا العالمين على ظهري فضحك المنصور ، وأمر باحضاره ، فلما حضر قال : هذه قصتك ؟ نقال فضحك المنصور ، وأمر باحضاره ، فلما حضر قال : هذه قصتك ؟ نقال قد رضعت الى أبي أيوب رقعة مختومة اشكر فيها أمير المؤمنين ، اذ أعانني

على لزوم المسجد الذي امر الله بلزومه ، والذي كتبها ابني دلامة ، فقسال أبو جعفر ، فاقرأها ، قال ما احسن أن أقرأ سوعلم أنه أنما أراد أن يقر بكتابه لها ، فيضر به الحد على ذكره شرب الخمر سفلما رآه يحيد ، قال له: يا خبيث ، أما لو أقررت لضربتك الحد ، وقد أعفيتك من لزوم المسجد ، فقال أبو دلامة : أوكنت ضاربي يا أمير المؤمنين لمو أقررت ؟ قال : نعم ، فقال مع قول الله عز وجل : « وأنهم يقولون ما لا يفعلون » ، فضحسك منه ، وأعجبه أنتزاعه ، ووصله .

أبو أبوب والمنصور: وورد على أبي جعفر من محمد بن عبد الله بسن حسن كتاب غلظ له فيه ، فقال له أبو أبوب: دعني أجبه عنسه ، فقال له: يا سليمان ، ليس ذلك أليك ، أذا نحن تقارعنا عن الاحساب فدعني وأياها .

وكان ابان بن صدقة يكتب لابي أيوب ، نسمى به الى أبي جعفر ، وكان السبب في ذلك انه كان على امر ابي ايوب كله ، محسده مخلد ، ابسن اخي أبي أيوب ، غرفع عليه سعاية ألى أبي جعفر بمئة ألف دينار ، فأسر المنصور بأخذه بها . مُأدخل أبان بن صدقة بيتا ، وطين عليه بابه ، ثم ندم مخلد على ما فعله ، لامه عمه أبو أيوب لما وقف على ما كان منه ، فقال مخلد : انا اؤدى عنه عشرة آلاف دينار، وهال أبو أيوب : وأنا أؤدى عنه كذا ، وهال مسعد : وانا اؤدى عنه كذا . متوزعها الموريانيون بينهم ، واخرجوا ابانا من الحبس ، مُخرج في نفسه ما فيها ، فكان يأتي أبا أيوب فيتيم عنده فهاره كله ، فاذا كان الليل انصرف ومعه غلمان ابي أيوب ، فاذا انصرفوا وعلم أنهم قد وصلوا آلى منازلهم ، خرج حتى يأتي الربيع ، فيسعى بأبي أيوب ، ويكتب له اخباره وامواله ، ميوصل الربيع ذلك الى المنصور ، ميقول المنصور: من أين هذا ؟ فيقول: من أبان بن صدقة ، وبلغ أبا أيوب ، فقال لابان في ذلك ، مقال : كذبوك ، مقال له : قد جاءني اليقين أنك تأتى الربيم كل ليلة ، فان كان مخلد رفع عليك ، فقد تخلصتك ، فلماذا تريد قتلى ؟ فقال : ان مخلدا اراد متلى ، قال له ابو ايوب : معلتها ، اخرج ملا تقريني ، مقال : أي والله ثم لا أعود اليك . وخرج حتى أتى الربيع ، وكشف أبا أيوب .

عمرو بن عبيد والمنصور: كان عمرو بن عبيد دخل على المنصور ، فوعظه موعظة طويلة مشهورة ، فبكى المنصور وتوجع واستغفر ربه ، وعرض على عمرو معونته ، فأبى وخرج من حضرته ، فلقيه أبو أيوب ، فقال له: يا أبا عثمان ، ظنك قد ردعت هذا الرجل ؟ فقال : نعم ، وقد حضضتسه على أهل الكوفة وأهل البصرة ، فأن استطعت أن تعين بخير فأفعل ، وكفى بأمة شرا أن تكون أنت المدبر لامرها .

وقائع واحداث : ولما ورد على أبي جعفر خبر خلع أهل المريتية ، اعتزم

على الشخوص الى تنسرين ليقيم فيها ، ويوجه الاهداد منها ، فكتم تدبيره ، وأظهر انه يسافر الى ناحية لم يذكرها ، ولم يبينها ، وأمر أصحابه بالاستعداد ، ولم يعرفهم القصد ، فاجتبع أبو أيوب وعبد الملك والربيع ، فتذاكروا ذلك ، ورجموا الظنون ، فلم يصيبوا شيئا ، ولم يقدموا على مسئلته ، فقال عبد الملك : فأنا أعلم لكم ذلك ، فأذا أذن فتأخروا عني ساعة حتى أكلهه ، فلما أذن دخل عبد الملك ، فلما استقر به المجلس تال ، يا أمير المؤمنين ، قد تهيأنا للمسير ، وفرغنا من كل ما نحتاج اليه ، وبقي علينا ما نستاجر من الظهر ، وما نسدري كيف نتكاراه ؟ ولا علام نواقسف المؤاجرين لنا فيه ؟ فقال له أبو جعفر : يابن الخبيثة ، جلست الساعة وفلان وفلان ، فقلتم كذا ، وجرى بينكم كذا ، فقلت لهم كذا ، حتى رد عليه خبسر المجلس ، حدسا منه وفطنة ، اخرج يابن الخبيثة ، فاكتر مياومة ، كل يسوم بالف ، فأما أن أعلمك فلا ، ولا كرامة .

ورخصت الاسعار في أيام ابي جعفر ، فسولت لابي أيوب نفسه أن يشتري طعام سواد الكوفة وسواد البصرة ، وطمع في الربح ، ففعل ذلك فكتب المنصور عليه كتابا بذلك ، وخلاه الدواوين ، وكان يطالبه بالمال وقتا بعد وقت ، فتحمل منه الشيء بعد الشيء ، وتتابع الرخص عليه ، وارهته المنصور بالمطالبة بالمال ، وكان المنصور يحب ابنا له ، يقال له : صالحح ، ويرق عليه ، وكان أقطع أولاده جميعا قطائع خلاه ، وكان يقول : ابني هذا المسكين لا شيء له ! فلقب بصالح المسكين ، فقال له أبو أيوب : يا أمير المؤمنين ، قد أصبت ضيعة تقرب من الاهواز ، وتشرب من دجلة ، وتغيض المؤمنين ، قد أصبت ضيعة تقرب من الاهواز ، وتشرب من دجلة ، وتغيض أقطعته أياها ، وأطلقت له ثلاث مئة ألف درهم نستخرجها له ، فلا تلبث الا يسيرا حتى تغل جملة وأفرة ، فأقطع المنصور صالحا تلك الضيعة ، وأمر الا يسيرا حتى تغل جملة وأفرة ، فأقطع المنصور صالحا تلك الضيعة ، وأمر له بالمال ، فأخذه أبو أبوب عشرين ألف درهم الى أبي جعفر ، وقال : هدف السنة ، فحمل أبو أبوب عشرين ألف درهم الى أبي جعفر ، وقال : هدف غلة الضيعة ، فسر المنصور بذلك ، وأمر أن يتخذ لصالح بيت مال .

حدثني عبد الواحد بن محمد قال حدثني ابو العيناء ، قال :

جاء رجل من أهل الأهواز الى أبي أيوب ، وهو وزير ، فقال له : إن ضعيتي بالأهواز قد حبل على فيها العبال ، فأن رأى الوزير أن يعيرني اسبه أجعله عليها ، وأحمل اليه في كل سنة مئة الف درهم ؟ مقال : قد وهبت لك أسمي ، فأمعل ما بدأ لك ، وخرج الرجل ، وحال الحول ، فاحضر الرجل المال ، ودخل على أبي أيوب وهو لا يعرفه ، فجلس الى أن خف الناس ، ثم المال ، وقص عليه قصته ، وأعلمه أنه قد انتفع باسبه ، وأنه قد حمل المال ،

غفر باحضاره ، غادخل ، ووضع بين يديه ، ونهض الرجل شاكرا داعيا . واندنع ابو ايوب يبكي ، غقال له اهله ومن حضر : ما رأينا موضع سرور وفرح عقب ببكاء وحزن غير هذا ! فقال لهم : ويحكم ! ان شيئا بلغ هذا من اقباله ، كيف يكون أدباره ؟ قال : فما بعد بين الوقت وبين نكبته .

ثم سعي الى ابي جعفر بالضيعة التي اتخذها لصالح ، وعرف أن أبا أيوب أخذ المال لننسه ، وغرة من هذه الناحية . فعزم أبو جعفر على الخروج بنفسه الى الناحية ليعاينها ، فلما تجهز للشخوص ، كتب أبو أيسوب الى وكلائه أن يبنوا على دجلة في طريق الضيعة ، على طريق أبي جعفر ، قرى من اللبن والقصب ، وأن يغرسوا نخلا وسدرا وكل ما تها أن يحسن به ، ويرى ظاهره ، ليراها أبو جعفر عامرة الظاهر . فلما فعلوا ذلك وشخص أبو جعفر ، فرأى الموضع ، وقد كان أبو أيوب عند قربه منها أرسل من مسكر دجيل الاهواز والمسرقان حتى فاضا على الضيعة ففرقاها ، ثم غاض الى دجلة ، فأرسل أبو جعفر من سكر الماء ، وأعاده الى جهته ، وأقام أربعين يوما ينتظر جناف الارض ، ثم ركب حتى وقف على الضيعة ، وتبين كذب أبي يوما ينتظر جناف ولم يتل شيئا ، الى أن عاد الى بغداد ، فأوقع به .

وكان أبو جعفر مدة مقامه بالأهواز منتظرا لجفاف أرض الضيعة ، اشتهى سمكا طريا ، فقال له ابو ايوب : يا امير المؤمنين ، انت تعلم انسى اهوازی سمکی ، ولنا عجائز يحسن صنعة السمك ، مان رايت ان تاذن لى مأهبئه لك ، مأظهر أبو جعفر التقبل لذلك من توله ، وأذن له في اتخاذه ، ممضى لذلك . قال الربيع : منهض أبو جعمر عن مجلسه ، ودعاني ، مقال نى: يا ربيع ، اصبب على الماء حتى اغسل وجهى ، نبينا أنا أصب عليه ، اذا رسل ابى ايوب قد دخلوا عليه بشىء كثير من السلال ، نيها ضسروب من خبز الماء والرقاق وخبز الارز ، وصنوف السمك ، قد اتخذ ضروبا من الصنعة الحارة والباردة ، نقلت له : انت يا أمير المؤمنين تعلم انسى غير مستبطىء لسليمان ، وانه منى لعلى صداقة ومودة ، ولكن أمير المؤمنين آثر عندي من نفسى ، وقد علم سليمان ما يريده أمير المؤمنين به ، فهل يأمسن امير المؤمنين أن يكون قد دس له في هذا الطعام شيئًا ؟ مقال لي : بسارك الله عليك يا ربيع ، وأحسن جزاءك ، انه ما دخل رأسى ما يأتي من عنسد سليمان من الالطاف شيء منذ كذا وكذا من الدهر ، قلا يسمعن منك هـــذا بعد ، ودعا بغير ذلك الطعام ، خاكل منه ، وانصرت الى بغداد ، واظهر السخط على أبي أيوب في سنة ثلاث وخمسين ومئة .

نكبة ابي أبوب: مُحكى انه قال له: يا خوزي ، اكنت آمنا من ان يطلع أمير المؤمنين على خيانتك فيكون جزاؤك في العاجل اراقة دمك ،

واستباحة نعبتك ، وفي الآجل حلول دار الفاستين ، وماوى الظالمين الناكثين؟ فتال : يا أمير المؤمنين ، ان للتهم فلتات ترجع بالندم ، ولك من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل السياسة ، وشرف القرابة ، فأقلني ، قسال : لا يسعني مع عظيم جرمك ، وجليل ذنبك ، اقالتك ، ولا العفو عنك ، لانسك اقترفت الموبق ، وما لا يسع معه عفو ، وحبسه وحبس اخاه خالدا وبنسي أخيه ، وهم : مسعود وسعيد ومخلد ومحمد ، ولم يكن لمحمد حظ من أمرهم ، فقال خالد لبنيه أما أنتم فقد أخذتم بحظ من الدنيا ، وهذا البائس لا ذنب له ، فقال خالد لبنيه أما أنتم فقد أخذتم بحظ من الدنيا ، وهذا البائس لا ذنب له ، كنا ، فمان كان محمد أبنك ، فلا تأمن من قتله ، وأن لم يكن أبنك فليس عليه بأس ، ثم طولبوا بالاموال ، وعذبوا وضيق عليهم ، فطلب كل من كان لهم عنده شيء ، فأخذ ، وضغط أبو أيوب بالمطالبة بالمال ، فمات هو وأخوه في أول سنة أربع وخمسين ومئة ، وأمر المنصور بقتل بني أخيه ، فقتلوا .

فاتق الله وأرض بالقصد حظا وتباعد عن موبقات الذنوب قد رايت الذي اذالت ونالت ونالت وقعة الدهر من ابى ايوب ومها يحكى ايضا انه عاد بالضرر على ابي ايوب ، ما ذكر ابو العيناء قال :

الناس يكثرون في سبب قتل أبي أيوب ، والذي عندنا أن المنصور لما كان مستثرا بالاهواز نزل على بعض الدهاتين ، فاستتر عنده ، فأكرمه الدهقان بجميع ما يقدر عليه ، حتى أخدمه أبنته ، وكانت في غاية الجمال ، غقال له أبو جُعفر : لست استحل استخدامها والخلوة بها وهي جارية حرة ، غزوجنيها ، غزوجه اياها ، معلقت منه ، واراد أبو جعفر الخروج الى البصرة فودعهم ، ودفع الى الجارية تميصه وخاتمه ، وقال : ان ولدت فاحتفظي بولدك ، نمتى سمعت أنه قد قام في الناس رجل يقال له : عبد الله بن محمد ويكنى أبا جعنر ، مصيري اليه بولدك ، وبهذا المبيص والخانم ، مانه يعرف حقك ، ويحسن الصنع اليك ، ومارقهم ، مولدت ابنا ، ونشأ الغلام وترعرع مكان يلعب مع أترابه وملك أبو جعفر ، معير الفلام أترابه بأنه لا يعرف له أب ، مُدخل الى امه حزينا كثيبا ، مسألته عن حاله ، مُذكر لها ما قال اترابه ، فقالت : بلَّى 4 والله أن لك أبا نوق الناس ! قال لها : ومن هو ؟ قالت : القائم بالملك ، قال : مهذا أبي وأنا على هذه الحال ! هل من شيء يعرفني به ؟ فأخرجت التبيص والخاتم ، وشخص النتي ؛ فصار الى الربيع ؛ فقال له: نصيحة ، قال : هاتها ، قال : لا أقولها الا لأمير المؤمنين ، فأعلم المنصور الخبر ، مادخله اليه ، مقال : هات نصيحتك ؟ مقال : اخلني ، منحى مسن

عنده ، وبتي الربيع ، فقال : هات ، قال لا ، الا ان يتفحى ، ففحاه ، وقال : هات ، قال : انا ابنك ، قال : ما علامة فلسك ؟ فأخرج القبيص والخاتسم فعرفهما المنصور ، وقال له : ما منعك ان تقول هذا ظاهرا ، قال : خفت ان نجحد ، فتكون سبة آخر الدهر . فضمه اليه وقبله ، وقال : انعت الان ابني حقا ، ودعا المورياني ، فقال : يكون هذا عندك ، وما كنت تفعله بولدي لو كان لي عندك فافعله به ، وتقدم الى الربيع في ان يسقط الاذن عنه ، وامره بالبكور اليه في كل يوم والرواح ، الى أن يظهر أمره ، فان له فيه تدبيرا ، فضمه المورياني اليه ، وأخلى له منزلا ، وأوسع له من كل شيء ، فكان بغدو ويروح الى المنصور ، وخص به جدا ، وكان الفتى في غاية من العقل والكمال ، وكان المنصور يخلو معه ، فيسئله المورياني عما يجري بينهما ، فلا يخبره ، فيقول له : أن أمير المؤمنين لا يكتمني شيئا ، فيقول له : فيا منا عندي أذن فحسده المورياني ، واستوحش منه ، وثقل عليه عليه ما عندي أذن فحسده المورياني ، واستوحش منه ، وثقل عليه مكانه ، فأطعهه سما فهات وصار الى المنصور ، فأعلهه أنه مات فجاة ، شما فعل به ما غمل .

ولما غضب أبو جعفر على أبي أيوب وحبسه ، ذكر صالح أبن سليمان أنه سيقتله وجميع أسبابه ، لانه سمعه يتحدث أن ملكا من الملوك كان يساير وزيرا ، غضربت دابة الوزير رجل الملك ، غغضب ، وأمر بقطع رجل الوزير ، غقطعت ، ثم ندم ، غأمر بمعالجته حتى برا ، ثم قال الملك في نفسه : هذا لا يحبني أبدا ، وقد قطعت رجله ، فقتله ، ثم قال : وأهل هذا الوزير لا يحبونني أبدا ، وقد قتلته ، فقتلهم جميعا ، فعلمت أنه سيفعل ذلك فسي لمورياني ، ففعله ، وما عدا ظني .

وقائع ورجال: والضيعة التي اشسار بها المورياني على ابي جعفسر لمسالح هي المعروفة بالسبيطية من أعمال البصرة ، وكان أبو جعفر تقسيم الى بعض المهندسين بتصويرها له ، فصورها ، وعرض المسورة عليه ، فاستحسنها ، فقال له : سل حاجتك ، فقال : اني أجد في فهي علة ، وقسد أضرت بأسناني ، وحاجتي أن يأذن أمير المؤمنين في تقبيل يده ، فلعل الله أن يهب لي المافية ، فقال له أبو جعفر : على أن ذاك ، أن أذنت لك ، فيه عوض من الجائزة ، فأما أن أجمعهما لك فلا ، فقال له : والله لو لم يبق في فهي حاكة وعلمت أن تقبيل يدك يرد جميعها ما آثرته على الجائزة ، فضحك منه ووصله .

وكان زياد بن عبيد الله الحارثي يتقلد لابي جعفر الحرمين ، ثم صرفه بمحمد بن خالد بن عبد الله التسري ، ثم صرف محمد بن خالد برياح بسن

عثمان في سنة أربع وأربعين ومئة ، وكان رزام ، ويكنى أبا بشير ، مولى خالد بن عبد الله ، يكتب لمحهد بن خالد ، فحبس رياح محمد أبسن خالد ، وحبس رزاما كاتبه ، فكان يضرب رزاما في كل يوم خمسة عشر سوطا ، ويطالبه أن يسبعى بصاحبه ، حتى صار جسمه كالقرحة ، فأحضره يوسا ليضربه ، فلم يجد فيه موضعا للضرب ، فضربه على كفه ، فلما بلغ به ما بلغ ، أحضر رزام كتابا يوهمه أن فيه رفائع على محمد بن خالد ، فجمسع رياح الناس ، فلما اجتمعوا قال لهم : أيها الناس ، أن الامير أمرني أن أرفع على محمد بن خالد ، وقد أحضرت كتابا كل ما فيه باطل ، وقد صدقت عما على محمد بن خالد ، وقد أحضرت كتابا كل ما فيه باطل ، وقد صدقت عما عندي ، فأمر بضربه مئة سوط وحبس ، فلم يزل محبوسا حتى غلب على المدينة محمد بن عبد الله بن حسن ، فقتل رياح بن عثمان ، وأطلق محمد أبن خالد ورزاما كاتبه .

ولما نكب ابو جعفر ابا ايوب في سنة ثلاث وخمسين ومئة ، تلد الخاتم الفضل بن سليمان الطوسي ، وقلد كتابة الرسائل والسر أبان ابن صدقة ، وقلد ضياعه صاعدا مولاه .

وفي صاعد ومطر موليي أبي جعنر يقول أبو الاسد الاعرابي :

وسائل عن حماري كيف حالهما سلني معنسدي حقيقة الخبسر لا خيسر في صاعد متطلب والخير يأتيسك من يدي مطسر وأي خسير يأتيسك من رجل ليس لانتسى يدعى ولا ذكسر

ليس له غسير نفسسه نسسب كأنسه آدم أبسو البشسر

وقلد ديوان خراج البصرة ونواحيها عمارة بن حمزة ، وقلد ديدوان خراج الكونة وارضها عمرو بن كيلغ ، في سنة خمس وخمسين ومئة ، شم صرنه عنه وقلده ثابت بن موسى ، وحبس عمرو بن كيلغ ، واستخلف ثابت محمد بن جميل ، لمصاهرة كانت بينه وبينه ، وأمره بالعرض على المنصور اذا لم يحضر ، فخف على قلب المنصور ، فأقامه معه مقام ثابت . وكان ثابت يقول ، اذا مر به محمد بن جميل : « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » ، وكان محمد بن جميل في غاية الخرق والخفة .

وقلد الربيع مولاه نفتاته والمرض عليه ، وهو الربيع بن يونس ابسن محمد بن ابي غروة ، واسم ابي غروة كيسان ، مولى الحارث الحفار ، مولى عثمان بن عفان ، وكان يونس بن محمد شاريا شاطرا بالدينة ، غطق امة لتوم بالدينة ، غوتع عليها ، غجاءت بالربيع واستعبد ، ولم يكن ليسونس خال غيبتاعه ، غابتاعه زياد بن عبد الله الحارثي ، خال ابي العباس ، خال فيبتاعه ، غخدمه وخف على قلبه ، ثم خدم آبا جمغر بعده ، غخص به ، ولما عزم المنصور على تقليد الربيع العرض عليه قال : اجلس في بيتك حتى ولما عزم المنصور على تقليد الربيع العرض عليه قال : اجلس في بيتك حتى

يأتيك رسولي ، غاغتم نذلك ، غصار اليه الرسول بدراعة وطيلسان وشاشية غقال له : البس هذا واركب بهذا الزي ، فركب ، غامر الفراش أن يطرح له مرغقه تحت البساط ، تقصيرا به عن منزلة المهدي وعيسى ابن على ، لانه كان يطرح لهما مرفقتين ظاهرتين ، غلما وصسل اليه قال له : قد وليتك الوزارة والعرض ، ووليت ابنك الفضل الحجابة ، فدخل عليه الربيع بوما والفضل يمشي خلفه ، فاخذ الربيع بيده وقال ، ان الحاجب لا يمشي خلف انسان ، فقال له المنصور ، بلى يا ربيع ، هذا معك انت وحدك .

وكانت ارزاق الكتاب والعمال في زمان أبي جعفر ، للرؤساء ئــلاث مئة درهم للرجل ، ونحو ذلك ، وكذلك كانت في أيام بني أمية ، وعلى ذلك جرت الى أيام المامون ، مان الفضل بن سهل وسع الجاري ،

ولما انفذ المنسور المهدي الى الري ضم اليه أبا عبيد الله معاوية ابن عبيد الله بن يسار ، مولى عبد الله بن عضاه الاشعري ، من أهل فلسطين ، وكان عبيد الله بن يسار أبوه يكتب لصاحب المعونة بالاردن أيام بني أمية ، فروى الزبير عن مبارك الطبري قال : سمعت المنصور يقول للمهدي حيسن أنفذه الى الري . يا أبا عبد الله ، لا تبرم أمرا حتى تفكر ، فأن فكرة العاقل مرآة تريه حسنه وسيئه .

## قـــال :

وسمعته يقول له: يا أبا عبد الله ، ان الخليفة لا يصلحه الا التقوى ، والسلطان لا يصلحه الا العدل ، واولى الناس بالعفو اقدرهم على العقوبة ، وانتص الناس عقلا من ظلم من هو دونه .

## وقـــال :

سمعته يتول : يا أبا عبد الله ، استدم النعمة بالشكر ، والقدرة بالعفو ، والطاعة بالتألف ، والنصر بالتواضع ، ولا تنس مع نصيبك مسن الدنيا نصيبك من رحمة الله .

وروى أن عيسى بن موسى لما أجاب المنصور إلى أن يخلع نفسه من التقدم في ولاية المهد ، وأن يقدم المهدي على نفسه ، أمره أبو جعفسر أن يخرج إلى الناس ، فيخاطبهم بذلك ، فخرج ومعه أبو عبيد الله كاتسب المهدي ، فدخلا المقسورة في المسجد الجامع ، فقال عيسى : أني قد سلمت ولاية العهد للمهدي محمد بن أمير المؤمنين ، وقدمته على نفسي ، فقال أبو عبيد الله : ليس هكذا أيها الامير ، ولكن قل لحقه وصدته ، وأخبر بما رغبت فيه وأعطيت ، فقال : نعم ، قد بعت نصيبي من تقدمي في ولايسة العهد من عبد الله أمير المؤمنين ، لابنه محمد المهدي أمير المؤمنين بعده بهشرة آلاف ألف درهم لابني فلان وأبني فلان

وفلانة \_ امرأة سماها من نسائه \_ بطبب نفس مني ، ورغبت في تصييرها اليه ، لانه اولى بالتقدم فيها ، وأحق وأقوم عليها ، واقوى على القيام بهسا منى ، وكان ذلك في سنة ست وأربعين ومنة ،

تال : فكان بعض المجان من أهل الكوفة اذا مر بهم عيسى بن موسى تالوا : هذا الذي كان غدا نصار بعد غد .

وكان ابو جعفر لما شخص المهدي الى الري اذن لابي عبيد الله كاتبه في الانفاق والتصرف في بيت المال ، فاقام بالري مع المهدي مدة طويلة ، وانفق الهوالا عظيمة ، غلما انصرف المهدي الى الحضره ، طالب المنصور ابا عبيد الله برفع الحساب بما جرى على يده ، فقامت قيامته ، واشتد همه ، فلقيه خالد بن برمك ، وكان صحيح العقل ، سديد السراي ، فقال : انت ترشح نفسك لتدبير الخلافة وقد حيرك هذا الاسر الصغير ! فقال : فما السراي عندك ؟ قال : يصير المهدي الى ابيه وعليه سيفه وسواده ، فاذا مثل بين يديه نزع سينه ، فرمى به ، وقال له : يا أميسر المؤمنين ، انت ترشحني يديه نزع سينه ، فرمى به ، وقال له : يا أميسر المؤمنين ، انت ترشحني لهذا الامر ، وتروي انى المهدي الذي بعدك في الناس ، ثم تكشف كاتبي عما اجريته على يده ، ونفذه بامري وبتوقيعاتي ! فلعلك تنكر شيئا ، فيقسول الناس : انه كشف عن خيانة ، فصار أبو عبيد الله الى المهدي ، فطالب الناس : انه كشف عن خيانة ، فصار أبو عبيد الله الى المهدي ، فطالب الناس : انه كشف عن خيانة ، فصار أبو عبيد الله الى المهدي ، فطالب

حديث تولية المنصور الامر للمهدي : وقال أبو جعفر للمهدي بوما : قد عزمت على أن أوليك الامر ، وأرده اليك ، فقد كبرت وعجزت عن مباشرة الاعمال والنظر فيها ، وأحببت الراحة والدعة ، مخرج المهدى الى أبى عبيد الله مستبشرا بذلك ، وعرفه ما عرضه عليه أبو جعفر ، فقال له أبو عبيد الله اتق الله ولا تظهر لامير المؤمنين تبولا لما ذاكرك به ، واذا عاودك مقل له: لا والله لا انعرض لهذا الامر ما أبقى الله أمير المؤمنين ، ولا أنهض لــه ولا اغره من نفسى! فانه انها سبرك بها عرض عليك ، فلما دخل المهدى على أبى جعفر قال له : يا أبا عبد الله ، هل مكرت ميما قلته لك ، أو شاورت احدا فيه ؟ فقال : ما بي قوة على ذلك ، ويبقى الله أمير المؤمنين ، ويمتعنا بحباته ، وما احب أن أغر من نفسي ! فقال له : سبحان الله ! من صدك عنه ؟ ومن ناظرت ميه ؟ وكرر عليه القول ، واعاد المهدى عليه جوابا واحدا، فقال له : فمن شاورت في هذا الامر ؟ فقال له : شاورت معاوية ، قال : فأى شبىء قال لك ؟ قال : فمرفه ما قال له ، فأطرق هنيهة ثم قال : على بمعاوية . نلما دخل عليه ومال له : ما هذا الذي ناظرك نيه أبو عبد الله ، وكيف رايت ان لا يقبل ؟ قال : الصدقك وانا آمن ؟ فقال له : هات ، ولم لا تصدقني ؟ مقال له : انه والله ما عرضت عليه ما عرضته وانت تريد أن توليه ، وأنها أردت أن تختبر عتله ، وما كنت لتطيب نفسا بترك ما أنت فيه ، فقال له ، وكيف توهبت دلك ؟ قال لاني سمعتك تقول ، أني أستيقظ بالليل فادعو بالكتب ، فأضعها بين يدي ، وادعو بالجارية ، فأمرها أن تمرخ ظهري باندهن ، فتفعل ذلك ، وأنا مقبل على كتبي وتدبيري ، والنظر في أموري ، فعلمت أنك لا ندع شيئا يكون موقعه منك هذا الموقع ، وتؤثر به غيرك ، فقال : ما كنت أرى أن أحدا يتفقد ما تفقدته ، وقد أصبت الرأي واحسنت ، بارك الله عليك .

مقتل فضيل ابن عمران : وكان المنصور ضم رجلا يقال له : فضيل بن عمران ، من اهل الكوفة ، الى جعفر ابنه يكتب له ، ويقوم بأمره ، بمنزلة أبى عبيد الله مع المهدى ، وكانت لجعفر حاضنة تعرف بام عبيدة ، فثقل علیها مکان فضیل ، فسعت به الی ابی جعفر ، وادعست عنده انه یلعب بجعفر ، فبعث المنصور بالريان مولاه ، وهارون بن غزوان ، مولى عثمان بن نهيك ، الى مضيل ، وأمرهما بقتله ، وكتب لهما منشورا بذلك ، مصارا اليه مقتلاه . وكان الفضيل دينا عنيمًا ، مقيل للمنصور في ذلك ، وأنه أبرا الناس مما قرف به ، وابعدهم منه ، غوجه رسولا ، وجعل له عشرة آلاف درهم ان ادركه تبل ان يقتل ، فصار اليه ، فوجده قد قتل ولم يجف دمه . واتصل خبر تتله بجعفر بن ابى جعفر ، فطلب الريان ، فلما جيء به اليه ، قال له : ويلك ! ما يقول أمير المؤمنين في متل رجل عنيف مسلم ، بغير جرم ولا خيانة! فقال الريان: هو امير المؤمنين يفعل ما يشاء ، هو أعلم بما صنع . فقال له : يا ماص بظر أمه ! أكلمك بكلام الخاصة ، وتكلفي بكسلام العامة ! خذوا برجله ، مالقوه في دجلة . قال : فأخذوا والله برجلي ، فقلت: اكلمك ، فقال : دعوه ، فقلت : أبوك أنما يسأل عن فضيل بن عمران وحده ! ومتى يسأل عنه وقد قتل عمه عبد الله بن على ، وقتل عبد الله بن حسن ، وتمتل غيره من أولاد رسول الله ظلما ، وقتل أهل الدنيا ممن لا يحصى ولا يعد أ وهو ، قبل أن يسال عن مضيل ، جوذابــة تحت خصى مرعــون ! مضحك وقال : دعوه الى لعنة الله ! ماملت منه .

مكيدة ومشورة ووقائع مثيرة: ولما حج المنصور بعد تتليده المهدي العهد، وتقديمه اياه على عيسى ابن موسى ، دفع عبد الله عمه الى عيسى وامره سرا بقتله ، وكان يونس ابن أبى فروة يكتب لعيسى بن موسى ، فدعا عيسى بيونس ، وقد كان عسزم على قد لعبد الله بن علي ، فخبسره الخبر ، فقال : نشدتك الله أن تفعل ، فانسه يريد أن يقتلك ويقتله ، لانسه أمرك بقتله سرا ، ويجحدك أياه في العلانية ، ولكن استره حبث لا يطلسع عليه أحد ، فأن طلبه منك علائية دفعته اليه ، وأياك أن ترده سرا أبدا ،

بعد ان يظهر حصوله في يدك ، قال : ففعل عيسى ذلك ، وانصرف ابو جعفر من حجه ، وعنده ان عيسى قد انفذ امره في عبد الله ، فدس على عمومت من يشير عليهم بمسألته في عبد الله ، فنعلوا ذلك ، فدعا بعيسى بن موسى، فسأله عن عبد الله بن علي ، فقال له ، فيما بينه وبينه ، الم تأمرني بقتله ؟ فقال : معاذ الله ! بما امرتك بقتله ، انما امرتك أن يكون في منزلك ! قال : قد أمرتني بقتله ، قال : خذبت ! ثم اقبل على عمومته ، فقال : قد أقسر بقتله ، وادعى اني امرته ، فشانكم به ، فوثبوا عليه ، فلما رأي صورة أمره ، صدق ابا جعفر عن الحال ، واحضره اياه ، فكان عيسى يشكر ليونس بن أبى فروة ذلك مدة عمره .

وكان لعيسى بن موسى ابن يقال له العباس ، من أكابر ولده ، وقد تقلد الكوفة من قبل عيسى ، وكان يكتب له رجل يقال له معاوية ، غذكر علان الوراق السعوي : إن رجلا من بني اسد اختدع معاوية ، رغبة في جاهه وميراثه ، حتى انقمى الى بني اسد ، فتوفي الاسدي الذي غره ، فخاف معاوية أن يموت هو ، فيرثه قوم كانوا نفوه ، وانكروا عليه دعوته نيهم ، وكانت لمعاوية جارية صقلية جاءت بابن من غلام له ، كان يقال له منارة ، فادعى حينئذ معاوية منارة انه منه ، ونسبه الى نفسه فيها بعد ، وسماه محمدا ، ثم مات معاوية وانتمى محمد اليه ، واكتنى بابي عبد الله ، ونظر في اننسب ، وكان ينبز بالابنة ، ويتهم بالزندقة ، وقد هجاه قدوم من اهل الكوفة هجاء كثيرا ، فمن ذلك أن بنسي اسد يعرفون بالكوفة بالتطفيل ، فهجود بأنه يتظاهر بالتطفيل ليصح نسبه ، فقال بعض الغنوبين :

والله لو طفلت با بن استها مبعين عاما لم تكن من اسد فارحل الى الجبة من مصرنا واطلب ابا في غير هذا البلد يعنى بالجبة ، الحجة والبداة ، طسوجين من سواد الكوفة .

وكان يكتب لعبد الله بن على يوسف بن صبيح ، مولى بني عجل ، من

ساكني سواد الكوفة ، فذكر القاسم بن يوسف بن صبيح ان آباه حدثه :

ان عبد الله بن علي لما استتر عند أخبه سليمان بالبصرة ، وعلم انه
لا وزر له من أبي جعفر ، قال : فلم استتر ، وقصدت أصحابنا الكتاب ،
فصرت في ديوان أبي جعفر ، وأجرى لي في كل شهر عشرة دراهم ، فبكرت
يوما الى الديوان قبل فتح بابه ، ولم يحضر أحد من الكتاب ، فاني لجالس
عليه ، أذا أنا بخادم لابي جعفر يتلمح الباب ، فلم ير غيري ، فقال لي :
أجب أمير المؤمنين ، فأسقط في يدي ، وخشيت الموت ، فقلت : أن أمير
المؤمنين لم يردنى ، قال : وكيف ؟ فقلت : لاني لست ممن يكتب بين يديه ،

فهم بالانصراف عنى ، ثم بدا له ، فأخذني وادخلني ، حتى اذا صرت دون

السنر - وكل بي ودخل - فلم يلبث أن خرج - فقال لي : ادخل - فدخلت -غلما صرت الى باب الايوان ، غال لى الربيع : سلم على امير المؤمنيسن ، غشممت رائحة الحياة ، فسلمت ، فادناني وامرني بالجلوس ، ثم رمى الي بربع غرطاس ، وقال لى : اكتب وقارب بين الحروف ، وفرج بين السطور ، واجمع خطك ، ولا تسرف في القرطاس ، وكانت معى دواه شامية ، متوقفت عن اخراجها ، فقال لى : كأنى بك يا يوسف ، وانت تقول في نفسك : أنا بالامس في ديوان الكوفه أكتب لبنى أمية ، ثم مع عبد الله بن على ، وأخرج الساعة دواة شامية ! إنك انها كنت في ديوان الكوفة تحت يد غيري ، وكنت مع عبد الله بن على ، بى ومعسى ، والدوى الشمامية أدب جميسل ، ومن ادوات الكتاب ، ونحن أحق بها ، قال ، فأخرجتها ، فكتبت وهو يملى على ، فلما غرغت من الكتاب ، امر به غاترب ، وأصلح ، وقال : دعه ، وكل العنوان الى ، ثم قال لى : كم رزقك يا يوسف في ديو انفا ؟ غطت : عشرة دراهم ، فقال لى : قد زادك امير المؤمنين عشرة دراهم ، رعاية لحرمتك بعبد الله بن على ، ومثوبة على طاعتك ، ونقاء ساحتك ، وأشهد أنك لو استخفيست لاخرجتك ولو من جحرة النمل ، ثم زايلت بين أعضانك ، قال : غدعوت له ، ثم خرجت مسرورا بالسلامة .

وتوفي عبد الملك بن حميد ، كات بابي جعفر في آخر سنة اربع وخمسين ومئة .

وكان ملك الروم أنفذ الى ابي جعفر رسولا ، فورد عليه عند غراغه من الجانبين من مدينة السلام ، وامر أبو جعفر عمارة بن حمزة أن يركسب معه الى المهدي ، وهو نازل بالرصافة ، غلما صار الى الجسر راى الرسول من عليه من الزمنى والسؤال ، فقال لترجمانه : قل لهذا ، يعني عمارة بن حمزة : اني أرى عندكم قوما يسأنون ، وقد كان يجب على صاحبك أن يرحم حؤلاء ، ويكفيهم مؤنهم وعيالاتهم ، فقال له عمارة : أن الاموال لا تسعهم ، ومضى الى المهدي ، وعاد الى ابي جعفر ، فخبره عمارة بذلك ، فقال لسه ابو جعفر : كذبت ! ليسر الامر على ما ذكرت ، والاموال واسعة ، ولكن العذر ما أنا ذاكره له ، فأحضرنيه ، فأحضره ، فقال له : قد بلغني ما قلته العذر ما أنا ذاكره له ، فأحضرنيه ، فأحضره ، فقال له : قد بلغني ما قلته نصاحبنا ، وما قاله لك ، وكذب ، لان الاموال واسعة ، ولكن أمير المؤمنين أن يستأثر على أحد من رعيته ، وأهل سلطانه بشيء من حسظ ، أو يكرد أن يستأثر على أحد من رعيته ، وأهل سلطانه بشيء من حسظ ، أو فضل في دنيا أو آخرة ، وأحب أمير المؤمنين أن يشركوه في ثواب السؤال والزمنى ، وأن يسالوهم من ذوات أيديهم ، ومما أعطاهم الله عز وجل من الرزق ، ليكون ذلك نجاة لهم في آخرتهم ، وتمحيصا لذنوبهم ، فقال الرومي: الحق ما قاله أهير المؤمنين .

وحانت نخود عماره وتيهه يتواصفان ويستسرفان - فاراد ابو جعفر ان يعبث به - فخرج يوما من عنده - عامر بعض الحدم ان يقطع حمائل سيفه -لينظر أياخده ام يتركه أ ففعل ذلك - فسقط السيف - فمضى عماره لوجهه-ولم يلنفت اليه وحان ألمثل يضرب بتيهه - فيقال أ اتيه من عمارة .

وكان عماره أذا أخطأ يمضني على خطئه بكيرا عن الرجلوع ويقول : نقض وأبرأم في سناعة وأحده ! الخطلال أهون على من هذا ، وله شنعلر حمالح ، فمن ذلك :

ان الغنسى في صحة الجسسم بغضارة الدنيسا مع السقسم لا لا تشكون دهـرا صححت به هبك الاهـام اكنـت منتفعـا قال محمد بن يزداد :

تلد المنصور عباره بن حيزة الخراج بكور دجلة والاهواز ، وكسور مارس ، وتوفي المنصور سنه ثبان وخبسين وبنة وعبارة يتقلد ذلك ،

وقلد المنصور حمادا التركي نعديل السواد ، وامره ان ينزل الانبسار ولا يدع احداً من أهل الذمة يكتب لاحد من العمال على المسلمين الاقطع عدد ، مَاخَذَ حماد ما هويه الواسطي ، جد سليمان بن وهب ، فقطع يده .

وانكر أبو جعفر على محمد بن جهيل شيئا ، فأمر ببطحه ، فقام بحجته، وازال ما أدعى عليه ، فامر باقامته ، ثم لحظ سراويله ، فسادًا هو كتان ، فانكر ذلك انكارا شديدا ، وامر به فبطح ، وضربه خمس عشرة درة ، وقال : هذا جزاؤك على سوء اختيارك في لبس مثل هذا السراويل ، غلا تعاوده .

وكان محمد بن جميل يتقلد ديوان الخراج ، ولما قلد ابو جعفر الربيسع العرض عليه ، حسن مذهبه ، وآثر الخيرية ، حتى عرف بذلك .

وكان أبو جعفر أذا أراد بانسان خير! ، أمر بتسليمه ألى الربيع ، وأذا أراد بانسان شرا أمر بتسليمه إلى المسيب ، فكتب المعامل يفلسطين يذكر أن بعض أهلها وقب عليه ، واستغوى جماعة منهم ، فعات في العمل ، فكتب أليه المنصور : دمك مرتهن أن لم توجه به ، فصمد له العامل ، وأخذه ووجه به ، فلما مثل بين يده ، قال : أنت المتوثب على عامل أمير المؤمنين ؟ لانثرن من لحمك أكثر مما يبقى على عظمك ! فقال : وكان شيخا كبيرا ، بصوت ضئيل :

اتروض عرسك بعدما هرمست ومن العناء رياضسة الهسرم ؟ فقال : يا ربيع ، ما يتول ؟ قال : يتول :

العبد عبدكم والمال مالكم فهل عذابك عني اليوم مصروف فقال المنصور: يا ربيع ، قد عنوت عنه ، فكل سبيله ، واحتفظ به ، واحسن اليه .

وهذا الشمر نعبد بني الحسجاس ، وكان مولاه اتهمه بابنته ، معسرم عبى منه ، منال هذا الشعر ، واوله :

أمن سبيسة دمسع العين مسذروف لو ان دُا منك قبل اليسوم معسروف كنها حسين تبكسي مسا نكلمنسي ظبى بعسفان ساجى انطرف مطروف لا تبك عينسك ان الدهر دو غير غيسه تفسرق دي السسف ومنسوف العبد عبسسدكم والمال مالكسسم فهل عذابك عنسي اليسوم مصروف ولما استوزر المنصور الربيع برك ان يسأله حاجة تخفيفا - فقال لسه المنصور يوما : قد انقبضت عن مسألتي حوائجك - حتى اوحشتني ، فقال اما تركت ذاك : اني وجدت لها موضعا غير أمير المؤمنين ! ولكني ملت الى التخفيف ، قال : فاعرض على ما تحب من حوائجك ، قال : حاجتي يا أمير المؤمنين أن تحب الفضل ابني ، قال : ويحك ! ان المحبة لا تقع ابتداء - وانها تقع بأسباب ، فقال : قد اوجدك الله السبيل اليها ، قال : وما ذاك لا قال : تنعم عليه - فاذا أنعمت عليه أحبك - فاذا أحبك أحببته ، قال : فقد واللسه تنعم عليه - فاذا أنعمت عليه أحبك - فاذا أحبك أحببته ، قال : فقد واللسه

عندك كبير اساعته وكانت حاجاته عندك مقضية وذنوبه عندك مغنورة .
وكان أبو جعفر قلد خالد بن برمك الري وطبرستان ودنباوند و غاقام
بها سبع سنين ، وكان مقام خالد بطبرستان ، وخلف ابنه يحيى بالري ،
قلما وجه ابو جعفر المهدي الى الري خدمه يحيى ، وخف على قلبه ، وولدت
الخيزران هارون بن المهدي في سنة نسع وأربعين ومئة ، وكان الغضل ابن
يحيى بن خالد قد ولد قبل ذلك بسنة ، فأرضعت الخيزران الغضل ، وأرضعت
زبيدة بنت منير ، ام الغضل ، هسارون : فتأكدت حرمة يحيى ، واتصل

حببته الى قبل أن يقع من هذأ شيء • ولكن كيف اخترت له المحبة من بين منائر الاشياء ؟ قال : لانك أذا أحببته كبر عندك صغير أحسانه • وصغر

وذكر الحارث بن أبي أسامة في كتابه المعروف بكتاب الخلفاء في أخبار المنصد، :

ان الخبر اتصل به ان احداثا من الكتاب يزورون في دياوان داره ، فأمر باحضارهم ، وتقدم بتأديبهم ، فقال واحد منهم ، وهو يضرب : اطال الله عمرك في صلح وعز يا المسلم المؤمنيا بعفوك استجير ، فان تجرني فانك عصماة للعسالينا ونحن الكاتبون وقد السانا فهبنا للكسرام الكاتبينا فأمر بتخليتهم ، ووصل الفتى واحسن اليه .

وكان أبو جعفر يتعتب على أبي الجهم بن عطية ، وزير ابي العباس ، فلما استخلف أبو جعفر ، دخل أبو الجهم يوما ، فطاوله حتى عطش ، ثم دعا

نه بسویق من سویق الموز - وقد کان سمه - فشربه ، غلما وصل الی جوفه مخذس جوفه و احس بالموت ، غوثب مسرعا ، فقال له المنصور : الی ایسن یا آبا الجهم ؟ قال : الی حیث بعثنی ، غلما وصل الی منزله مات ،

وكان المنصور قلد عبد الوهاب بن ابراهيم فلسطين ، فعسف اهلها ، وكان ابراهيم بن أبي عبلة ، كاتب هشام ، مقيما بها ، فاستحضره المنصور ، فناها وصل الميه قال له : ابن أبي عبلة ، ما وراءك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، قد قرات عهود الخلفاء الذين من ولد عبد الملك الميك ، فما سمعت عهدا قط اجمع من عبد قراه علينا عبد الوهاب منك ، ثم عمد الى جميع ما أمرته بسه فاجتنبه ، وما نهيته من شيء فارتكبه .

وكان ابن مجير من اهل فلسطين قد حضر مع ابن عبلة ، ووصل الى المنسور ، فقال : ما وراعك يا بن مجير ؟ فأخرج له طائرا من كمه ، قد نتفه حنى لم تبق عليه ريشه واحدة ، فقال له : فارقت البلد ، يا أمير المؤمنين ، وقد نتفه ابن اخيك ، حتى تركه كما تركت هذا الطائر ، فأظهر انكارا شديدا وعسزله .

وكان يتقلد للمنصور تذماء المدينة محمد بن عمران الطلحى ، ويكتب له نمير الشيباني المديني ، علما قدم المنصور حاجا استعدى عليه الجمالون مدعا محمد بن عمران بنمير كاتبه ، وقال : اكتب الى المنصور في الحضور معهم أو انصافهم ، غكتب ثم ختم الكتاب ، وقال له : والله لا مضى به غيرك عَمِسَى به ؛ ودمعه الى الربيع ، واعتذر اليه ، عقال له : لا عليك ، ودخسل بالكتاب ثم خرج ، فقال نلناس : أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام ، ويقسول لكم : مد دعيت الى مجلس الحكم ، فلا أعلمن أحدا يتـوم اذا خرجت ولا بكلمنى . ثم خرج المنصور ، والمسيب بين يديه ، والربيع ونمير كاتب محمد بن عمران خلفه ، وهو في مئزر ورداء ، فلم يتم له أحد ، فبدأ بالقبر ، فسلم عليه ، ثم قال للربيع : اني أخشى ان رآني ابن عمران أن يدخل قلبه هيبة ، فيتحول عن مجلسه ، وبالله لنن فعل ، لا ولى لى ولاية أبدا ، ثم صار الى محمد بن عمران ، غلما رآه ابن عمران ، وكان متكتا ، اطلق رداءه على عاتقه ، ثم احتبى ودعا بالخصوم ، ثم دعا بالجمالين ، ثم دعا بأمير المؤمنين فادعى التوم ، وساء له ، فقضى عليه لهم ، وأمره بانصافهم ، وانصرف أبو جعفر ، فأمر الربيع باحضار محمد بن عمران ؛ فلما دخل عليه قال : جــزاك الله عن دينك وعن بيتك وعن حسبك وعن خليفتك احسن الجزاء! وامر له بعشرة آلاف دينار.

ووقف ابو جعفر على كثرة القراطيس في خزائنه ، مدعا بصالح ، ماحب المصلى ، فقال له : اني أسرت باخراج حاصل القراطيس نسى

خزائننا ، نوجدته شيئا كثيرا جدا ، نتول بيعه ، وان لم تعط بكل طومار الا دانتا (۱) ، نان تحصيل ثمنه أصلح منه ، قال صالح : وكان الطومار في ذلك الوقت بدرهم ، نانصرفت من حضرته على هذا ، نلما كان في الغد دعاني ندخات عليه ، نقال لي : نكرت في كتبنا ، وأنها قد جرت في القراطيس ، وليس يؤمن حادث بمصر ، نتنقطع القراطيس عنا بسببه ، ننحتاج الى ان نكتب نيما لم نعوده عمالنا ، ندع القراطيس استظهارا على حالها .

ولهذه العلة كانت الفرس تكتب في الجلود والرق ، وتقول : لا نكتب في شيء ليس في بلادنا .

**هرص النصور:** قال جعفر بن احمد النهرواني الكاتب: حدثني محمد بن الغضل الكاتب قال: حدثني كاتب كان للمنصور يتقلد النفقات في أيامه ، ذهب على اسمه ، قال:

وقف المنصور يوما من الايام نهارا على سرب في داره ، فيه قنديا معلق ، وكان الموضع بين المضيء والمظلم ، فكان نعليق القنديل انمسا يقع استظهارا ، فأمر ، بأن يطفا ، وقال : لا يعاود هذا المصباح الى هذا الموضع الا في وقت الحاجة من الليل ، أو من آخر النهار . قال ، فلما رأيت ذلك من تفقده قلت في نفسي : أذا كان يتفقد هذا المقدار التافه ، فهو لغيره اشد تفقدا ، فنظرت الى فضول موائده ، فبعتها ، فاجتمع لي من ذلك مال شهر ، جملة وأفرة صائحة ، ونظرت في أشياء غير ذلك ، فقعلت فيها مثل هذا الفمل ، فلما كان من رأس الشهر عرضت عليه ما وفرته ، فعمالني عن سببه ؟ فقلت : أن أمنتني شرحت لك الخبر ، فآمنني ، فصدقته عن الصورة فقال : ما الذي كنتم تصنعونه بما يفضل من هذه الموائد في كل يوم ؟ فقلت : كان يأكله خدمك وغلمانك وحشمك ، وما فضل بعد ذلك عنهم تصدق به على الفقراء والمساكين ، فقال : هذا لم يكن يضيع منه شيء ، فأجر الامر على ما كان جاريا عليه فيه ، وليس سبيل القنديل سبيل ذلك في ذلك الموضع على ما كان جاريا عليه فيه ، وليس سبيل القنديل سبيل ذلك في ذلك الموضع لان ذلك الموضع الذي كان فيه كان مضيئا بالنهار ، وكان الزيت يذهب ناياعا ، ولا وجه للتضييع في شيء وان قل " .

وحكى انه ثقل على كتاب المنصور تفقده الاعمال ، ومراعساته لها ، فقالوا لمتطببه : لو زينت له شرب النبيذ حتى يتشاغل عنا ، لاعظمت المنة عندنا ، غوعذهم بذلك ، ولم يزل يقول له في الوقت بعد الوقت ، لو سخنت يا أمير المؤمنين معدتك لأصلحت جسمك ، ونفذ طعامك . فيقول : بماذا فيتول : بشراب العسل . فلما الح عليه بذلك استدعى شيئا منه ، فشربه

<sup>(</sup>۱) ألدانق : سدس الدرهـم ٠

في اليوم الأول - غاسنطابه - فعادلة في اليوم التاني - وازداد منه - فخدره - نم عاوده في اليوم الثالث - غابطا عن صلاة الظهر والعصر والعشاء - غلبا كان من غد دعا بها عنده من الشراب فهراقه - ثم قال : ما ينبغي لمنني ان يشرب شيئا يشنفله .

• ---- •

## أيسام المهدي

ولما تقلد المهدي الخلافة قلد ابا عبيد الله وزارته ودواوينه في سنسة تسع وخمسين ومئة ، وكان من كتاب أبي عبيد الله بن عمران مولى مذحج : ويزيد الاحول أبو أحمد بن أبي خالد : ومحمد بن سعيد بن عقبة ، قلده الخراج بمصر ، وغيرهم ،

مال أبو الحسن المدائني:

وقد عبيد الله بن الحسن الهاشمي على المهدي معزيا عن المنصور ، ومهنئا بالخلافة ، فتكلم بكلام كان قد اعده ، أعجب الناس به واستحسنوه ، فبلغه ذلك ، فقال لشبيب بن شبية : اني والله ما التفت الى هؤلاء ، ولكن سل ابا عبيد الله عما تكلمت به ، فسأله شبيب ، فقال له : ما احسن ما تكلم ! ولكنه لم يتعد بكلامه أن أخذ مواعظ الحسن ، ورسائل غيلان ، فلقح بينهما كلاما . فأخبر شبيب عبيد الله بذلك ، فقال : لله أبسوه ! فوالله ما أخطأ حرفا ، ولا تجاوزت ما قال .

قال ابن ابي سعيد الوراق حدثني محمد بن اسماعيل الجعفري عن ابيه :

ان زفر بن عاصم عند تقلده المدينة اوقد الى المهدي عبد الله بن مصعب الزبيري ، وابراهيم بن سعد الزهري ، وسعيد بن سلم المجاشعي ، غلما وصلوا الى بابه قصدوا أبا عبيد الله وزيره ، متوسلين به في ايصالهم ، وذكر امورهم للمهدي ، فتجهمهم وأبى عليهم ، وأغلظ القول لهم ، وجبههم بالرد ، وقال لهم : ما لكم عندنا شيء ، فقال له عبد الله بن مصعب ، وكان احدث القوم سنا : وإذا والله نكون كما قال خفاف بن ندبة السلمى :

اذا تلعات بطن الحشرج أمست جديبات المسسسارح والمسراح

تهادیالریم اذ خرهن(۱) شبهبا وجسدت لجارنا كرمسا وكنسا اذا ما أجدبوا حمدوا وابدت

سيوى ظن الليم بمستسراح لنا الضراء عنن ادم صحباح فاتصل خبرهم بالمهدي ، مانكر على أبي عبيد الله ، ودعاهم موصلهم -

ونودى في المجالس بالقداح

وأحسن أليهم في حوالجهم -

وكان ابو عبيد الله يقول : ابي لاشكر حسن اللحظة ، ولين اللفظة . وذكر أن رجلا اعتذر الى أبي عبيد الله فأطال ، فقال له : ما رأيت عذرا هو اشبه باستئناف ذئب من هذا .

وكان أبو عبيد الله يقول : اليأس حر - والرجاء عبد -

رفع العداب عن أهل الخراج: وكان أهل الخراج يعذبون بصنوف من العذاب ، من السباع والزنابير والسنانير ، وكان محمد بن مسلسم خاصا بالمهدى ، غلما تقلد الخلافة ، ووجد أهل الخراج يعذبون ، شاور محمد بن مسلم ميهم ، مقال له محمد : يا أمير المؤمنين ، هذا موقف له ما بعده ، وهم غرماء المسلمين ، غالواجب أن يطالبسوا مطالبة الغرماء ، فتقدم الى أبسى عبيد الله بالكتاب الى جميع العمال برنبع العذاب عن أهل الخراج .

أبو عبيد الله وخالد بن برمك وغيره: ونسد ما بين أبي عبيد الله وبين خالد بن برمك ، بعد شدة التصافي ، غاتصل بخالد أن أبا عبيد الله يقول : انه يتخوفه على سر كان أسره اليه ، فركب خالد : حتى اتى باب ابى عبيد الله ، ملما راه علمانه اعظموا ذلك ، وتبادروا بين يديه ، وخرج اليه ابو عبيد الله وهو متعجب ، مقال له خاله : بلغني عنك كذا وكذا ، ومسا اتخذت مودتك عدة لمداوتك ، وعلى وعلى ، وحلف أيمانا مغلظة أن لو قطعت اربا اربا ما ذكرت ذلك تعريضا ولا تصريحا ، وعلى وعلى ان اطلعت من امرك على شيء من هذه الحال ، فابقيت عليك ، فلا تظنن بي ضرعا اليك ، ولا رغبة نيما لديك ، وانصرف ، ندعا بيحيى ابنه ، نقال له : امض الى ابى عبيد الله فقل له : كل امرأة لي طالق ، وكل مملوك لي حر ، وكل ملك لي صدقة ، ان دخلت نك منزلا ، ولا كلمتك أبدأ ! مدمعه يحيسى عن ذلك ، غلم يندفع ، غصار يحيى الى أبي عبيد الله ، فأدى اليه الرسالة ، فشق ذلك عليه ، وقال له ، غالقنى أنت في حاجاته وحاجاتك ، نكان يحيى يلقاه ، نيكرمه ويقضى حوائجه .

فقال يومسا لخالد : ما حداك يا سيدي ، ما حداك على ما كان منك

<sup>(1)</sup> الاذخر: نوع من المشيش •

في أمر أبي عبيد الله ? نقال : يا بني ، هذا رجل مكين من صاحبه ، وقد وقع في نفسه علينا شيء ، ولم آمن أن يرقى اليه شيء عنا لا أصل له : نيقبله ويصدقه ، فأردت أن أظهر ما بيننا وبينه ، فأن أدعى علينا شيئا حمله على ما عرفه بيننا .

وركب أبو عبيد الله يوما نوقف له الناس ، وكان فيمن وقف يحيى ابن خائد ، في جماعة منهم مالك بن الهيئم ، ومعاد بن مسلم ، فلما طلع بو عبيد الله رموا بانفسهم عن دوابهم ، ووقف يحيى على ظهر دابته ، فلما راه أبو عبيد الله أعرض عنه ، وأقبل بطرفه على عرف دابته ، ولم يلتفت الى يحيى ، قال : فلما رأيت ذلك حركت اليه حتى لحقته ، فقلت : يا أبا عبيد الله أبقاك الله ! قد علمت انك أنكرت ما كان منى ، وقلما أعطى أحد نفسه هذه الذلة ، فوجد عنده بعد ذلك خير ،

ووقائع اخرى: وتحدث شريك التانسي عند أبي عبيد الله يوسا بحديث في تحليل النبيذ ، فقال عانية القاضي ، وكان حاضرا : ما سمعنا بهذا الحديث ، فقال شريك : وما يضر عالما أن جهل جاهل .

وذكر أبو سهل الرازي القاضي عن منصور بن أبي مزاحم ، قال : كنت عند أبي عبيد الله ، وحسن بن حسن عنده ، وشريك حاسر ، فقال أبو عبيد الله لشريك : حدثنا في النبيذ ، محدنه بحديث همام عن عمر أبن الخطاب فيه ، فقال حسن : ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ، أن هذا الا اختلاق ! فقال شريك : أجل ، شغلك عنه جلوسك على الطنافس ، في صدور المجالس ، وعرفناه بسعينا فيه ، فاستزاده أبو عبيد الله ، فقال : لا أعرض الحديث للكذب .

وذكر عبد الاعلى بن عبد الله بن محمد بن صغوان الجمحي :
انه حمل دينا في عسكر المهدي ، قال : فركب المهدي يوما بين أبسي
عبيد الله وعمر بن بزيع ، وأنا وراءه في موكبه على برذون قطوف ، فتان
المهدي : ما أنسب ببت قالته العرب ؟ فقال أبو عبيد الله : قسول أمرى،

وما ذرفت عيناك الالتضريبي بسهميك في اعشار قلب مقتلًا فقال المهدي : هذا اعرابي قع ، فقال عمر بن بزيع ، قول كثير : اريد لانسلي فكرها ، فكانها تمثل لي ليلي بكل سبيل فقال المهدى : ما هذا بشيء ، وماله أن ينسى ذكرها حتى تمثل له !

فقال المهدي : ما هذا بشيء ، وماله أن ينسى ذكرها حتى تمثل له ! فقلت له : حاجتك عندي يا أمير المؤمنين ، فقال : الحقني ، فقلت : هذا أول الفتح : وحملت بي سع دابتي ، فقال : احملوه على دابة ، فقلت : هذا أول الفتح : وحملت عليها ، فلحقته ، فقال : ما عندك ؟ فقلت : قول الاحوص :

اذا تلت اني مشتف بلقائها فحم التلاقى بيننا زادني سقما فقال : احسنت والله ، اتضوا دينه .

وكان في صحابة المهدي رجل يعرف بالثقفي البصري ، وكان ابسو عبيد الله له مستثقلا ، وكان محبا لان يضع منه ، متكلم الثقفي يوما فلحن ، فقال له أبو عبيد الله : اتجالس أمير المؤمنين بالملحون من الكلام ؟ أما كسان يجب عليك أن تقو من لسائك ! فقال له الثقفي : أنما يحتاج ألى استعمال الاعراب في جميع الكلام ، يا أبا عبيد الله ، المعلمون ، لينفقوا عند من التمسهم لتمنيم ولده ، يعرض بأبي عبيد الله ، لانه كان معلما في أول أمره ، فضحك المهدي حتى غطى وجهه .

ولما حال الحلول على المهدي في الخلافة ، تقدم الى ابسي عبيد الله بمناظرة عيسى بن موسى ، على ان يخلع نفسه من ولاية العهد ، فناظره وقال له : ان المنصور قدم المهدي عليك وعوضك ، فان اخرجت نفسك من هذا الامر عوضك المهدي ما هو انفع لك ، وابقى عليك ، وان ابيت استحل منك المحظور ، بمعصيتك وخلافك امره ، وقد لزمتك طاعته ، ووجب عليك القبول منه . فسارع الى الاجابة الى خلع نفسه ، فعوض عشرة الافال درهم ، وكتب ابو عبيد الله عن المهدي بذلك ، وبتقليد الهادي موسى العهد الى الآفاق ، فقال بعض الشعراء :

كره الموت أبو موسى وقد كان في الموت نجساة وكرم خلع الملك وأضحى لابسا ثوب لوم لا ترى منه القدم

ولما حج المهدي بعد عقد البيعة لموسى خلفه ببغداد خليفة له ، وضم يزيد بن منصور خال المهدي مدبرا لامره ، وقلد كتابته ووزارته أبان بن صدقة وذلك في سنة ستين وملة ، وقلد عمر بن بزيع دواوين الازمــة ، في سنة اثنتين وستين ومئة ، وقد قيل أن المهدي أول من أحدثها .

قال عبد الله بن الربيع : سمعت مجاهدا الشباعر يقول :

عمر بن بزيع وعمارة بن حمزة : خرج المهدي متنزها ومعه عمر بن بزيع ؛ فانقطعا عن المعسكر في طلب الصيد ؛ فاصاب المهدي جوع ؛ فتسال لعمر بن بزيع : ويحك ! هل من شيء ؟ قال : ما من شيء ؟ قال : فاني اري كوخا ؛ واظنها مبقلة ، فقصدا قصده ، فاذا نبطي في كوخ ، واذا مبقلة ، فسلما عليه ، فرد السلام ، فقال : هل عندك شيء ناكل ؟ قال : عندي ربيئاء وخبز شعير . فقال له المهدي : ان كان عندك زيت فقد كمل قال : فعم ، قال : وكراث ؟ قال : نعم ، وعندي تمر ، وعدا نحو المبقلة ، فجاء ببقل وكراث وبصل ، فأكلا أكلا كثيرا وشبعا ، فقال المهدي لعمر بن بزيع : قل في هذا شعرا ، وكان يعرف بترض الشعر ، فقال :

ان من يطعم الربيثاء بالزيت وخبز الشعير والكراث لحقيق بصفعة أو بتنتين لسوء الصنيع أو بشلات فقال المهدي : بئس ما قلت لا ليس هكذا ، ولكن ، لحقيق ببدرة أو بثنتين لحسن الصنيع أو بثلاث ولحق بهما العسكر والخزائن ، فأمر للنبطى بثلاث بدر .

وبلغ موسى بن المهدي حال بنت لعمارة جميلة ، فراسلها ، فتالست لابيها ذلك ، فتال : ابعثي اليه في المصير اليك ، واعلميه انك تقدرين على اليصاله اليك في موضع يخفي اثره ، فأرسلت اليه بذلك ، وحمل موسى على المصير نفسه ، فادخلته حجرة ، قد فرشت واعدت له ، فلها صار اليها ، دخل اليها عمارة ، فقال : السلام عليك ايها الامير ، ماذا تصنع ها هنا ؟ اتخذناك ولي عهد فينا ، أو فحلا في نسائنا ! ثم أمر به فبطح في موضعه ، فضربه عشرين درة خفيفة ، وردوه الى منزله ، فحقد الهادي عليه ذلك ، فلما ولي الخلافة ، دس اليه رجلا يدعى عليه انه غصبه الضيعة المعروفة بالبيضاء بالكوفة ، وكانت قبهتها الف الف درهم ، فبينا الهادي ، ذات يسوم قد جلس للمظالم وعمارة بحضرته ، وثب الرجل ، فتظلم منه ، فقال الهادي لعمارة : ما تقول فيما ادعاه الرجل ؟ فقال : ان كانت الضيعة لي ، فهسي لهمارة : ما تقول فيما ادعاه الرجل ؟ فقال : ان كانت الضيعة لي ، فهسي له ، وان كانت له فهي له ، ووثب فانصرف عن المجلس .

سبب عزل ابي موسى الاشعري: وهذا شيء يشبه حكاية عن غيلان بن خرشة الضبى ، احد اصحاب ابي موسى الاشعري ، وكان غيلان اسكن رجلا دارا له بالبصرة ، ثم اراد اخراجه عنها ، غنازعه الساكن ، وكانست لغيلان منزلة من ابي موسى ، غانه يوما لجالس الى جانبه ، اذ دخل الساكن، غقال : اصلح الله الامير ، ان غيلان اسكنني دارا ، وهو يريد اخراجي منها ، ومن تصتى وقصته كيت وكيت ، غاتبل ابو موسى على غيلان ، غقال : أبينك وبينه منازعة ؟ غقال : نعم ، هذا رجل اسكنته ، ثم ذهب يقص قصته ، غقال له أبو موسى : رويدك ، انتقل غاجلس مع خصمك ، غقال له غيلان : ما هم الا هذا ؟ غقال أبو موسى : ما هو هذا ! غقال : غاشهد ان الدار له ، واحقظه الا على ابي موسى ، هشخص حتى قدم المدينة على عثمان ، غدخل عليسه ذلك على ابي موسى ، هشخص حتى قدم المدينة على عثمان ، غدخل عليسه

في يوم اجتمعت نيه بنو امية على مادبة لهم ، وعليه عمامته وثياب سفره ، غلما رآه قال له : من انت ؟ قال رجل شطير الدار ، بعيد النسب ، ثم حسر عمامته عن وجهه ، وقال : انا غيلان بن خرشة ، ايا معشر بني اميه ، اما نيكم صغير تستنشئونه ؟ اما نيكم نقير تنعشونه ، اما فيكم ضعيف تجبرونه اللي كم ، يأكل البصرة هذا الاشعري ! نوقرت في قلوب القوم ، وكانست سبب عزل عثمان ابا موسى ، فعزله وولى ابن عامر ، وهو عبد الله بسن عامر بن كرز بن حبيب بن ربيعة بن عبد شمس ، في سنة تسع وعشرين ، وهو ابن خمس وعشرين سنة .

وقاتع واحداث: وقلد المهدي عمارة بن حمزة الخراج بالبصرة ، فكتب اليه يسأله ان يضم الاحداث الى الخراج ، فقعل ذلك ، وقلده الاحداث مضاغة الى الخراج ، وكان عمارة أعور دميما ، وكرهه أهل البصرة ، لتيهه وكبره ، فرفعوا الى المهدي عليه أنه اختان مالا كثيرا ، فسأله المهدي عسن ذلك ، فقال : والله يأمير المؤمنين ، أن لو كانت هذه الاموال التي يذكرونها في جانب بيتي ، ما نظرت اليها ، فقال : اشهد أنك لصادق ، ولم يراجعه فيها .

ودخل على المهدي صالح بن عبد الجليل ، وكان ناسكا مغوها ، غوعظه وابكاه طويلا ، وذكر سيرة العمرين ، فأجابه المهدي بفساد الزمان ، وتغير اهله ، وما حدث لهم من العادات ، وذكر له جماعة من اصحابه ، وما لهم من الاحوال والنعمة ، وذكر فيهم عمارة بن حمزة ، فقال : وقد بلغني ان له الف دواج بوبر ، سوى ما لاوبر فيه ، وسوى غيرها من الاصناف .

وحكي أن المهدي قال لعمارة بن حمزة : أبغني نديما ظريفا ، فسمى له والبة بن الحباب ، وكان شاعرا أديبا ماجنا ، ويكنى والبسة أبا أسامة ، فدعا به المهدي ، فأنشده يوما :

قولا لعمرو لا تكن نساسيا واردد على الهيثم مثل الذي وقل لسساتينا على خلسوة ونسم على صدرك لي سساعة

وستني الخمسرة من كاسيسا هجت به ويحسك وسواسيسا ادن كذا راسسك من راسيسا اني امسروء انكسح جلاسيسا

البيعة لهارون: واغزى المهدي ابنه هارون الصائفة . في سنة شلاث وستين ومئة ، واتفذمه خالد بن برمك ، وقلد كتابته ونفقاته وتدبير أسر عسكره يحيى أبن خالد ، نفتح عليهم ، وحسن اثر يحيى نيما قام به ، واحمد نعله ، وتدبيره أياه . ثم أمر المهدي أبا عبيد الله باخذ البيعة بالعهد لهارون بعد موسى ، واستحلاف الناس عليها ، فحضر دار العامة أبو عبيد آلله ومعه أبو العباس الطوسى ، صاحب الحرس ، حتى أخذ البيعة على الناس ،

وهم مسارعون اليها ؛ ومتباشرون بها ؛ وكتب الى جميع الآناق بذلك ، وعرض الكتب على المهدى ، وعرضه الخبر ، مشكر الله ، وسربه ، وقلد المهدي هارون المغرب كله ، من الانبار الى افريقية ، وأمر كاتبه خالدا بتولى ذلك كله وتدبيره ، فقام به ، وكان يكتب ليحيى بن خالد اسماعيل بن صبيح. وكان خالد بن برمك سخيا جليلا ، سريا نبيلا ، كثير الاحسان .

قال الجاحظ : وحدثني ثمامة قال :

خالد بن برمك والمهدي : كان اصحابنا يتولون ، لم يكن يرى لجليس خالد دار الا وخالد بناها له، ولا ضيمة الا وخالد ابتاعهاله ، ولا ولد الا وخالد ابتاع امه ان كانت امة ، أو أدى مهرها أن كانت حرة ، ولا دابة الا وخالد حمله عليها ، اما من نتاجه ، أو من غير نتاجه .

وكان خالد أول من سمى المستميحين ، ومن يقصد العمال لطلب البر الزوار ، وكانوا يسمون قبل ذلك السؤال ، فقال خالد : أنا أستقبع لهم هذا الاسم ونيهم الاحرار والاشراف ، وفي ذلك يقول بعض زواره :

فجود له مستطرف وأثيل وكان بنو الأعدام يدعون قبله باسم على الاعدام فيه دليــل يسمون بالسؤال في كل موطن وان كنان فيهم تانه وجليل فسماهم الزوار سترا عليهم فأستاره في المجتدين سدول

حذا خالد فی جودہ حذو برہے

واحب المهدي يوما أن يسمع خبر يوم أبن ضبارة ، صاحب مروان ، وهزيمته ، متبل له : أعلم الناس بذلك خالد بن برمك ، لانه كان شاهدا . مأمر باحضاره ، فلما وصل اليه ، سأله عن ذلك، فقال له : إنا لما صافنها القوم يا أمير المؤمنين ، خفقت الويتنا بالنصر ، وقذف الله في قلوبهم الرعب ، وهبت ربح الفلبة ، غما كان الا كلا ولا ، حتى انجلى الامر لنا بالنصر ، ولله الحمد والشكر . فقال له المهدي : احسنت وأوجزت .

وكان المهدى انفذ خالدا الى فسارس عاملا عليها ، واستخلف خالمد ابنه يحيى ، نتسط الخراج على أهلها ، ووضع عنهم خراج الشجر ، وكانوا يلزمون له خراجا ثقيلا ، وأكثر خالد الصلات والجوائز ، والاحسان الى كافة الناس وخاصتهم ، نشخب الجند عليه ، غضرب عنق قائد منهم ، يدعيى شاكرا التركي ، قرابة لفرج خادم المهدي ، فكثر فرج فيه عند المهدي ، ونسبه الى المعصية ، مغضب المهدي وحبسه ، والزمه مالا جليلا ، ونجمه عليه ، مكان يؤدي في كل يوم جمعة ألف الف درهم ، وشمعت الخيزران مي أمره ، بالرضاع الذي كان بين هارون ابنها وبين الفضل بن يحيى ، فرضي عنه ، ورده الى منزلته .

ولما انصرف هارون من الغزاة التي نفذ نيها في سنة ثلاث وستين ومئة

توفي حالد ، غوجه اليه المهدي بكنن وحنوط ، وصلى عليه هارون .

الربيع وابو عبيد الله : ولم يزل أبو عبيد الله في خلافه المهدي الى ثلاث وسنين ومئة مستقيم الامر ، ثم سمى عليه الربيع ، وحمل المهدي على مكارهه ، مصرفه في سنة ثلاث ، وكان السبب في ذلك أن الربيع كان يحسن خلانة ابى عبيد الله ، بحضرة ابى جعفر عند غيبته مع المهدي بالري ، ويكاتبه بما يحتاج اليه ، وينبهه على ما يصلحه ، ويكف عنه من يريد غيبسه والقدح في محله ، أو ذكره بخلاف الجميل ، ملما انصرف الربيع من الحج ، بعد موت ابي جعفر ، وقد قام ببيعة المهدي القيام المشهسور ، قصد بابه ، بادئا به قبل المهدى ، فقال له الفضل : يا سيدى ، تترك أميسر المؤمنين ، وتترك أهلك - وتأتى أبا عبيد الله ! نقا ل: يا بني ، هو صاحب الرجل ، فليس ينبغي أن نعامله كما كنا نعامله ، ولا أن نحاسبه بما كان منا في أمره ، من النصرة له والمعاونة . فلما وصل الى الباب وقف عليه ، وقد كان وقت المغرب الى وقت عشاء الآخرة ، ثم خرج الحاجب ، غقال : ادخل ، غثنى رجله لينزل ، وثنى الغضل رجله معه ، فقال الحاجب : انها استأذنت لك وحدك يا أبا الفضل ، فقال له : أرجع فأعلمه أن الفضل معي ، ثم أقبل على الغضل نقال : هذا من ذاك . ثم خرج الآذن ، غاذن لهما جميما ، مدخلا وابو عبيد الله في صدر مجلسه على مصلى قد اتكا على وسادة ، علم يقسم اليه ، ولا استوى جالسا ، ولا التي اليه شيئا يجلس عليه ، وتركه على البساط ، وجعل يسائله عن سفره ومسيره وحاله ، والربيع يتوقع أن يساله عما كان منه في امر المهدى ، وتجديده بيعته ، ماعرض أبو عبيد الله عن ذلك ، مَدُهب الربيع ليبتدئه بذكره ، مقال : قد بلغنا نبؤكم مقام الربيع لينصرف ، مقال أبو عبيد الله ، لا أرى الدروب الا وقد أغلقت ، ملو أقمت . مقال لـــه الربيع : لا أرى الدروب تغلق دونى ، فقال : بلى ، قد أغلقت ، وظن الربيع انه يربد أن يستريح من تعب مسيره ، ثم يسأله فيما بعد ، مقال : مَأْمُيم أَذَا ا نقال أبو عبيد الله : يا غلام ، هييء لابي الفضل موضعا في منسزل محمد ، يعنى ابنه ، ملما راى انه يريد الخروج من داره ، قال : عليس يفلق دونسي درب ، وقصد منزله منصرها ، واتبل على ابنه الفضل ، فقال : يا بنسي ، انت احمق . قال : وما حمتي ؟ قال : تقول لي : كان ينبغي الا تجيء ، واذا جئت وحجبك ان لا تقيم منتظرًا ، ولما دخلت غلم ية ماليك ان ترجع ، ولا تكلمه! لم يكن الصواب غير ما معلته كله ، ولكن والله الذي لا اله الا هو لاخلتن جاهي ، ولانفقن مالي ، حتى أبلغ مكروه أبي عبيد الله . ثم جعل يضرب ظهرا لبطن ، ويضطرب يمينا وشمالا ، فلا يجد مساغا ، ثم ذكر التشيري ، وكان أبو عبيد الله أساء به وحجبه ، فاستحضره وقال قد علمت ما ركبك

به أبو عبيد الله ، فهل عندك في المسره حيلة ؟ قال له : ليس بجاهل فسي صناعته . وانه لاحدق الناس ، وما هو بظنين نيما يتقلده ، لانه أعف الناس، حتى لو كان بنات المهدي في حجره لكان لهن موضعا ، وليس بمتهم بانحراف عن هذه الدولة ، لانه ليس يؤتي من ذلك ، وليس يتهم في دينه ، لان عقده وثيق ، ولكن هذا كله يجتمع لك في ابنه ، مقام الربيع ، مُقبل عينه ، وما زال يدس الى المهدي من يخبره خبر عبد اللسه بن أبي عبيد الله ، وكان المهدى قد جد في طلب الزنادقة ، وغلظ في امرهسم ، فقدم عليه بجماعسة منهم ، في سنة ست وستين ومئة ، واحضر معهم وضاح الشروي ، وعبد الله بن ابي عبيد الله ، وكان اخذه بمكة ، مأدخل على المهدي ، فقال : أزنديق أنت ؟ قال : نعم \_ ومهن يعتقد الزندقة قوم يرون أن جحد ما يدينون بــه محظور ، وأن التقية غير جائزة ، وقد دخل هذا الخبر على أن عبد الله بن ابي عبيد الله منهم ... نقال له المهدي : اقرأ ، نقرأ : « تباركت وعالموك بعظم الخلق » . فأشار الربيع على المهدي بمطالبة أبيه بقتله ، فقال المهدي لابي عبيد الله : اضرب عنقه ، فتنحى ، كأنه يريد أن يفعل ذلك ، فارتعث مقال له العباس بن محمد : يا أمير المؤمنين : شيخ كبير ، وله حرمة ، ويكفيك غيره ما اردئه منه . وابو عبيد الله يتول لابنه : ما بهذا أدبتك ، ولقد علمتك كتاب الله عز وجل! فأمر المهدى عبد الله بن أبى العباس الطوسى ، وكان يخلف أباه على الحرس ، بقتله ، غلما تنحى ليقتل صاح : يا أمير المؤمنين ، التوبة . فتقافل عنه المهدي ، فقال : عافية بن يزيد القاضي . انه يعرض بالتوبة ، يا امير المؤمنين ، فأقبل عليه المهدي ، وقال : والله ما الله اردت بذلك ، انزعوا عمامته ، وجنوا في عنقه ، نما زال يدنسع ويوجأ في عنقه حتى اخرج ؛ وامضى عبد الله ابن آبي العباس ما امر به من قتله ؛ فقتل ودفن ولم يستقبل به القبلة .

واحضر جملة من احضر من الزنادقة ابن لابي أيوب ، سليمان بسن أيوب المكي ، فأقر بالزندقة وتاب ، فقبل المهدي توبته ، وأمسر باطلاقه ، وذلك في سنة ست وستين ومئة .

ولما قتل المهدي عبد الله بن ابي عبيد الله ، قال الربيع لبعض خدم المهدي : لك على ثلاثة الاف دينار ، ان فعلت شيئا لا يضرك ، قال له : وما هو ؟ قال : اذا دخل ابو عبيد الله الى المهدي ، فصار بحضرته ، قبضت على سيفه ، ومشيت الى جانبه ، فسينكر ذلك عليك امير المؤمنين ، فتلت ابنه بالامس ، فكيف آمنه عليك ان يخلو بك ومعه يا أمير المؤمنين ، قتلت ابنه بالامس ، فكيف آمنه عليك ان يخلو بك ومعه سيفه اليوم ! ففعل ذلك الخادم ، فكان ذلك مما اوحش المهدي من ابسي عبيد الله .

ومات أبان بن صدقة في سنة سبع وستين ومنة ، وهو على رسائل موسى بن المهدي بجرجان ، عند نفوذه الى الري .

المهدى ويعقوب ابن داود وأبو عبيد اللسه: وكان المهدى لما انضت الخلافة اليه أمر باطلاق من في السجون ، فأطلق منهم يعتوب بن داود بن طهمان ، وكان يعقوب كاتب ابراهيم ابن عبد الله بن حسن بن حسن ، وكان المنصور حيسه في المطبق ، وكان داود بن طههان وأخوته كتابا لنصر بسن سيار ، ولما مات داود نشأ ولده على ويعتوب أهل أدب وفهم ، وافتنان في صنوف العلوم ، وكان على ابن داود كتب لابراهيم بن عبد الله بن حسن ، وصحبه يعقوب بن داود ، ولم يزالا معه الى أن قتل ابراهيم بن عبد الله بن حسن ، منظفر بيمتوب ابن داود ، محبسه أبو جعفر في المطبق ، في سنسة اربع وأربعين ومئة ، وكان الحسن بن ابراهيم بن عبد الله معه في المطبق ، فسعى به يعقوب الى المهدى ، وذكر أنه قد عمل سربا يهرب منه ، فبمت المهدى ، فوجد السرب ، منقله الى نصير الوصيف ، فاحتيل له في الهرب ، فهرب من يده ، لان جماعة من الزيدية احتالت في هربه ، وصاروا به الى مدينة الرسول ، متقدم المهدى الى يعقوب بطلبه ، مضمن له ذلك ، واستأذنه في رضع النصائح اليه ، مأذن له ، مداخله بذلك السبب ، وتشامل أبو عبيد الله وادل ، ونمالاً يعتوب والربيع على أبي عبيد الله ، مجعلت حال يعتوب تزيد، وحال أبى عبيد الله تنقص ، الى أن سمى المهدي يعقوب أخا في الله ووزيراً ا واخرج بذلك توقيعات تثبت في الدواوين ، ففي ذلك يقول سلم الخاسر :

ثل للامام الذي جاءت خُلامته تهدى اليه بحــق غير مــردود نم المعين على التقوى اعنت به أخوك في الله يمقوب بن داود

وحج المهدي سنة ستين ومئة ، ويعقوب بن داود معه ، فأخذ منسه امانا للحسن بن عبد الله بن حسن ، وأحضره أياه ، فأحسن أليه المهدي ، ووصله بمال ، وأقطعه مالا من الصوافي (١) بالحجاز ، وأحمد فعل يعقوب في ذلك .

وشكى الى المهدي في حجته هذه بعض عماله ، وسئل عزلسه ، فلم ينعل ، فلم ينعل ، فلما صار ببعض الطريق ورد عليه خبر وفاته ، فقال : يا يعتوب ، عزله من هو أتوى على عزله منا .

ثم صرف المهدي أبا عبيد الله عن وزارته في سنة ثلاث وستين ومئة ، واقتصر به على ديوان الرسائل ، وكان يصل اليه على رسمه ، وغلب على

<sup>(</sup>۱) هي الضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته ، أو هي الاملاك والارض التي جلاً عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث لها ، وأحدها صافية ،

أمره كله ووزارته يعتوب بن داود ، وجد المهدي في طلب الزنادقة ، وقلد عمر الكلواذاني طلبهم ، فظفر بجماعة منهم ، وظفر فيهم بيزيد بن الفيض ، كاتب المنصور ، فاقر بالزندقة ، فحبس ، وهسرب من الحبس ، فلم يقسدر عليه ، ثم عزل المهدي أب اعبيد الله عن ديوان الرسائل في سنة سبع وستين ومئة ، وقلده الربيع ، فاستخلف الربيع عليه سعيد بن واقد ، وكان أبسو عبيد الله يصل الى المهدي على مرتبته ، رعاية لحرمته .

ومن حسن كلام ابي عبيد الله ما رواه عمرو بن بحر الجاحظ: « التماس السلامة بالسكوت ، اولى من التماس الحظ بالكلام ، وقمع نخوة الشرف ، اشد من قمع بطر الغنى ، والصبر على حقوق النعمة ، اصعب من الصبسر على الماجة ، وذل الفقر ، قاهر لعز الصبر ، كما أن عز الغني ، مانع من الانصاف ، الا لمن كان في غريزته فضل كرم ، وفي اعراقه مناسبة لعلسو الهمة » .

وتفرد يعتوب بتدبير الامور كلها ، وتوفي عمر بن داود اخو يعتوب ، وكان سبب ذلك انه خرج متنزها ، ومعه جماعة من اهله واقاريه ، ومعه سفرة وفواكه ، فقدمت اليه سلة فيها عنب ، فأخذ منها جبتين ، فألقاهما في فيه ، فاعترضتا في حلقه ، فلم تنزلا ولم تصعدا حتى مات ، فرئساه ابن اخيه داود بن على بن داود :

غدا صحیحا مع الاحیاء مغتبطا فاحتل تبرا لدی تبر ابوه به نما بقاؤك یا داود بعدهما وراتب الله واعلم ان طاعته

والآن ميتا بقربى اهله عمسر يعلوهما نضد الاحجار والمسدر فاحذر حذار امرىءتد شفهالذعر هى النجاة اذا ما حوسب البشر

مذكر عبد الله بن يعقوب بن داود أن سفيان بن عيينة صار اليهم معزيا ، فكانت تعزيته أن أنشد بيتا لعمران بن حطان :

كيف أعزيك والاحداث متبلسة نيها لكل أمرىء من نفسه شغل وكان عبد الله بن يعقوب بن داود أحد الادباء والشعراء ، وله أبنان يقولان الشعر ، يتال لاحدهما محمد ، والاخر عبيد الله ، نمن قول محمسد أبن عبد الله بن يعقوب :

وزع المشيب شراستي وغرامي ومرى الم ولقد حرصت بأن اواري شخصه عن مقلتي وصبغت ما صبغ الزمان علم يدم صبغي ود لا تبعدن شبيبة قيالسة غارقتها ما كان ما استصحبت من أيامها الا كبعض ومن قول عبيد الله بن يعقوب :

ومرى الجنون بمسبل سجام عن متلتي فرمت صعب مرام صبغي ودامست صبغة الايام فارتتها في سالف الايام الا كبعض طوارق الاحسالم سأصبر حرا لم يضق عنه صبره وانكان قد ضاقت عليه مذاهبه فان الغمام الغصر يخلف حالها وانالحسام العضب تنبو مضاربه قتل بشار بن برد: وذكر خالد بن يزيد بن وهب بن جرير أن أباه حدثه: أن بشار بن برد هجا صالح بن داود أخا يعقوب حين ولي ، فقال:

هم حملوا فوق المنابر صالحا أخاك فضجت من أخيك المنابر فبلغ يعقوب بن داود هجاؤه ، فدخل على المهدي ، فقال له : يا أمير المؤمنين ، أن هذا الاعمى المشرك قد هجا أمير المؤمنين ، قال : وما قال أفقال : يعفني أمير المؤمنين من أنشاده ذلك ، فأبى عليه ، وراجعه ، ولم يزل به الى أن أنشده :

خليفسة يزنسي بعماته يلعب بالدبسوق والصولجان ابدلنسا الله به غسمره ودس موسى في حسر الخيزران مقال له: وجه في حمله ، فخاف يعقوب ان يقدم على المهدي ميمدحه ،

فيعنو عنه ، نوجه اليه من القاه في البطائح ، وقيل : لم يغرق في البطائح ، ولكن قتله في طريقه .

احداث واخبار: ولما أستقام امر يعقوب ارسل الى الزيدية جبيعا ، فأتى بهم من كل ناحية ، فولاهم امور الخلافة ، في الشرق والغرب ، وكان هذا مما عتب به عليه .

وكان أبو عبيد الله يضبط أمور المهدي ، ويشير عليه بالاقتصاد ، وحفظ الاموال ، وكان أبو جعفر خلف في بيوت الاموال عند وفاته تسع مئة الف الف درهم ، وستين ألف ألف درهم ، فلما مسرف المهدي أبا عبيد الله عن وزارته ، وقلدها يعقوب ، زين له هواه ، فأنفق المال ، وأكب على اللذات والشرب وسماع الغناء ، ففي ذلك يقول بشار :

بني أمية هبوا طال نومكم ان الخليفة يعقوب بن داود ضاعت خلافتكم يا قوم فاطلبوا خليفة الله بين الوق والعود وذكر المفضل العمرى:

ان المهدي حج في بعض السنين ، نمر بميل (١) وعليه مكتوب نوتف نقراه ، واذا هو :

لله درك يا مهدي من رجل لولا اتخاذك يعتوب بن داود نقال لن معه: اكتب تحته: «على رغم أنف الكاتب هذا ، وتعسا لجده» نلها انصرف وتف على الميل ، نقلنا أنه لم يتف عليه الالشيء قد علق بقلبه

<sup>(</sup>١) الميل : منار يبنى للمسافر في الطريق •

من ذلك الشعر ، وكان كذلك ، لانه أوقع بيعتوب بعد قليل ، وكثرت الاتوال في يعتوب ، ووجد اعداؤه مقالا فيه ، فقالوا ، وذكروا للمهدي خروجه على المنصور مع ابراهيم بن الحسن ، وعرفه بعض خدمه انه سمع يعقوب وهو يقول : بنى هذا الرجل متنزها أنفق عليه خمسين الف الف درهم ، من أموال المسلمين ، وكان القائل لهذا القول احمد بن اسماعيل ، صهر يعقوب بسن داود ، وكان المهدي بنى عيسا باذ .

واراد المهدي امرا ، غقال له يعتوب : هذا يأمير المؤمنين السرف ، غقال : ويلك ! وهل يحسن السرف الا باهل الشرف ! ويلك يا يعقسوب ، لولا الاسراف لم يعرف المقتر من المكثر .

تال محمد بن عبيد الله النونلي ، قال : لي أبي أ قال لي يعقوب :
كان المهدي لا يشرب النبيذ الا تحرجا ، ولكنه كان لا يشتهيه ، وكان
المسحابه عمر بن بزيع والمعلي مولاه ومواليه يشربون عنده ، بحيث يراهم ،
قال : وكنت اعظه في سقيهم النبيذ ، وفي السماع ، وكان يقول : هذا عبد الله
بن جعفر ، قال : قلت ، ليس هذا من حسناته ، لو أن رجلا سمع كل يوم ،
هل كان يزيده قربة من الله عز وجل أو بعدا .

وكان يعقوب قد ضجر بموضعه ، وتاب الى الله مما هو غيه ، واستقاله وقدم النية في ترك موضعه ، فكان يقول : والله يا أمير المؤمنين لشربة خمر أشربها أتوب الى الله منها أحب الي مما أنا غيه ، واني لاركب اليك غاتمنى يدا خاطئة تصيبني غاعفني ، وول من شئت . غاني احسب أن أسلم عليك أنا وولدي ، ووالله أني لاتقرع (١) في الليل منذ وليتني أمور المسلمين ، وليس دنياك بعوض من آخربي .

قال: فكان المهدي يقول له: اللهم غفرا اللهم اصلح قلبه .
ثم اراد المهدي ان يمتحنه في ميله الى العلوية ، فدعا به يوما وهو في مجلس ، فرشه موردة ، وعليه ثياب موردة ، وعلى راسه جارية عليها ثياب موردة ، وهو مشرف على بستان ، فيه شجر قد ورد صفوف الاوردا ، فقال له: يا يعقوب ، كيف ترى مجلسنا هذا الاقال : على غاية الحسن ، فمتسع الله أمير المؤمنين به ، وهنأه آياه ، فقال له : جميع ما فيسه لك ، وهذه الجارية لك ، ليتم سرورك ، وقد أمرت لك بمئة الف درهم ، ففرقها في بعض ، شانك ، فدعا بما يجب ، وقال له : لى اليك حاجة ، فقام قائمسا ، وقال :

<sup>(</sup>١) أنقرع : أنقلب لا أنام ٠

يامير المؤمنين ، ما هذا القول الا لموجدة ، وأنا استعيد بالله من سخطك ، فقال له : أحب أن تضمن لي قضاءها ، فقال : السمع والطاعة 1 فقال له : والله ، فقال : والله ثلاثا ، فقال له ضع يدك على رأسي واحلف به ، ففعل ذلك - غلما استوثق منه - قال له : هذا غلان بن غلان ، رجل من العلوية ، أحب أن تكفيني منونته ، وتريحني منه ، فخذه اليك ، فحوله اليه ، وحمل الجارية وما كان في المجلس والمال ؛ فلشدة سروره بالجارية ، جعلها فسى مجلس تقرب منه ، ليصل اليها ، ووجه فاحضر العلوى ، فوجده لبيبا فهما ، فقال له : ويحك يا يعقوب ! تلقى الله بدمى وأنا رجل من ولد ماطمة رضى الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم! فقال له يعقوب : يا هذا ، أنيك خير ؟ قال : ان معلت بي خيرا شكرت ، ودعوت لك واستغفرت ، مقال له : خذ هذا المال ، وخذ أي طريق شئت ؟ مقال له : طريق كذا وكذا آمن لى ، فقال له: أمض مصاحبا . وسمعت الجارية الكلام كله ، فوجهت الى المهدى مع بعض خدمه به ، نوجه المهدى ، نشحن (١) الطريق ، حتى ظفر بالعلوى وبالمال ، ثم وجه الى يعقوب فأحضره ، فلما رآه قال له : ما حال الرجل : مال : مد أراحك الله منه ، مال : مات ؟ مال : نعم ، مال : والله ، مال : والله ، قال : فضع يدك على راسى ، فوضع يده على راسه ، وحلف له به فقال : يا غلام ، اخرج الينا من في هذا البيت . ففتح بابه عن العلوي والمال بعينه ، نبتي يعتوب متميزا ، والمتنع الكلام عليه ، نما درى ما يقول . نقال ئه المهدي : لقد حل لى دمك ، ولو آثرت اراقته لارقته ، ولكن أحبسوه في المطبق ، فحبسه في مطبق اتخذه له . وأمر بأن يطوى خبره عنه ، وعن كل احد ، ماقام من أيام المهدي سنتين وشمهورا ، وجميع أيام الهادي ، وخمس سنبن وشهرين من أيام الرشيد ، ثم ذكر يحيى بن خالد الرشيد بأمسره ، وشفع اليه فيه ، فأمره باخراجه ، فأخرج وقد ذهب بصره ، فأحسن اليه الرشيد ، ورد اليه ماله ، واختار المقام بمكة ، فأذن له في ذلك ، فأقام بها حتى مات في سنة سبع وثمانين ومئة ،

ولیعقوب بن داود شعر صالح ، ومنه ما قاله عند مقامه بمکة ، انشده جریر بن ابی دواد (۲) ، قال : انشدنی سعید بن یعقوب :

طلسق الدنيسسا ثلاثسا واطلسب ززوجها سهواها

<sup>(1)</sup> ملاء الطريق بالرجال ليأغذوا العلوى ٠

<sup>(</sup>٢) هو جرير بن اعمد بن ابي داود ٠

انهــــا زوجــــة ســـــوء وانشد له ايضا :

تليل الهم ، لا ولد يبوت ، رضي البال ، ليس له عيسال مضي وطر الصبا ، والماد علما واكثرهم من يمشي عليها

لا تيسالي مسن أتساها

ولا مسال تحساذره يفسسوت سليم من رزيست ومن بليست فهمته التفكسر والسكسسوت اذا فتشتهم ، خلسق وتسوت

وحكي أن المهدي قال ليعقوب وقد دخل اليه : يا يعقوب ، قال : لبيك يا أمير المؤمنين ، تلبية مكروب بغضبك ! فقال : الم ارفع من ذكرك وأنست خامل ، واعل من قدرك وأنت غافل ، وألبسك من نعم الله ما لم اجسد لك يحمله يدين من الشكر ؟ فكيف رأيت الله اظهر عليك ، ورد كيدك اليك ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، أن كان ذلك بعلمك فتصديق معترف ومذنب ، وأن كان بما كسبته نمائم الباغين ، فعائذ بغضلك ، فقال : واللسه اللبسنك من الموت قميصا لا يخلق الدهر جديده ، يا غلام ، المطبق . فولى وهو يقول : المودة رحم ، والوفاء كرم ، وانت بهما جدير .

قال ميمون بن هارون : أخبرني أبو الحسن عمر بن خلف الباهلي : ان يعتوب بن داود لما اطلق ، سال عن جماعة من اخوانسه واصحابه ، مخبر بوغاتهم ، فقال :

لكل أناس مقبر بفنسائهم نما ان تزال دار حي قد اخلتت هم جيرة الاحباء: أما محلهم

فهم ینقصون والقبسور تزیسد وقبر لمیست بالفناء جدیسسد فدان ، وامسسا الملتقی فبعیسد

وكان المهدي وهب لابن يعتوب بن داود جارية ، ندخل عليه في غدد اليوم الذي حولت نيه اليه ، فقال : كيف الجارية يا فلان ؟ فقال : ما وضعت بين الارض وبيني اوطأ منها ، حاشا سامع ، فأقبل المهدي على ابيه فقال : تراه أينا يعني ؟ فقال له يعتوب : يا أمير المؤمنين ، الاحمق يحفظ من كسل شيء الا من نفسه .

وامر المهدي بعزل اصحاب يعتوب جميعا من الاعمال ، في الشرق والغرب ، وأن يحبس جميع أهل بيته وأقاربه ، فقال أبو الشيص :

ابلغ امام الهدى ان لست مطنعا للناصئبات كيعقوب بن داود امسى يقيك بنفس قد حباك بها والجود بالنفس اقصى غاية الجود نصبت للناس يعقوبا فقومهم كما الثقاف متيم كل تاويسد لو تبتغي مثله في الناس كلهم طلبت ما ليس في الدنيا بموجسود وقال أبو حنش حصين بن قيس ، وكان يصحب يعقوب ويخدمه:

يمتوب لا تبعد وجنبت الردى فلأبكين زمانك الرطب الثرى

وأرى رجالا ينهشبونك بعسدما أغنيتهم من عاقمة كل الغنسى لو. ان خيسرك كان شسرا كلسه عند الذين عسدوا عليك لما عسدا

الفيض في وزارة المهدي : واستورز المهدي بعد يعتسوب بن داود المنيض بن ابي صالح ، واسم ابي صالح شيروية ، وكان سخيا سريا ، كثير الانضال ؛ واسع الحال ؛ وكان متكبراً متجبرا مترفعا ، محكى انه دخل على الرشيد ممد يده ليقبلها : ملم ينكب عليها ورمعها الى ميه ، مقبلها ، مقال الرشيد : لولا لؤمه وحمقه لقتلته . ونيه يقول بعض الشعراء :

ميرت ودك اذ ظفرت به بيني وبين نوائس الدهر ونكر يعقوب بن اسحاق الكندي انه سمع يحيى بن خلاد ، وذكسر الفيض بن أبي صالح ، فقال : كان يعلم الناس الكرم .

وكان يحيى يهضم نفسه اذا استكثر شيء يكون منه من الجود ، ويقول: فكيف لو رايتم الفيض بن ابي صالح!

وقال أبو الاسد التبيمي ، وأسمسه نباتة (١) من بني حمان يمسدح الفيض بن أبي صالح:

> ولائمة لامتك يا نيض في الندى أرادت لتثنى الفيضعن عادة الندى كأن وفسود الفيض حين تحملوا

مقلت لها هل يقدح اللوم في البحر وبن ذا الذييثني السحابعن القطر مواقع جود الفيض في كل بلدة مواقع ماء المزن في البلد القفسر الى النيض لاتوا عنده ليلسة القدر

وحدثنا ولد على بن الحسين عنه:

أن الغيض بن أبى صالح ، وأحمد بن الجنيد ، وجماعة من الكتاب والعمال ، خرجوا من دار الخليفة ، منصرفين الى منازلهم في يسوم وحل ، متقدم الميض ، وتلاه احمد بن الجنيد ، منضح دابة الميض على ثياب احمد ابن الجنيد من الوحل 4 مقال أحمد للميض: هذه والله مسايرة بميضة . ولا ادرى باي حق وجب لك التقدم علينا ، فلم يجبه الغيض عن ذلسك بشيء ، ووجه اليه عند مصيره الى منزله بمئة تخت ، وفي كل تخت تميص وسراويل ومبطنة وطيلسان وعمامة أو شماشية ، وقال لرسوله : قل له : وجب لنا التقدم عليك أن لنا مثل هذا ، نوجه به اليك عوضا مما أنسدناه من ثيابك ، مان كان لك مثله ملك التقدم علينًا ، والا منحن أحق بالتقدم منك .

وحدثنا ولد على بن الحسين عنه:

ان داود كاتب ام جعفر حبس وكيلا لها، وجب عليه من حساب رفعه، عن

<sup>(</sup>١) هو تباتة بن عبد الله الحماني ، من شعراء الدولة العباسية •

ضياع تقلدها من ضياعها ، مئتا ألف درهم ، فكتب الوكيل الى عيسى يسن داود ، وسهل بن الصباح المدائني ، وكانا صديتين له ، يسألهما مسألة داود في أمره ، فركبا اليه ، فلتيهما الفيض في طريقهما ، فسألهما عن مقصدهما ، فخبراه به - فتال : اتحبان أن أساعدكما أ فقالا : نعم ، فصار معهما الى داود ، فكلموه ، فكتب الى أم جعفر يخبرهم ، وما قصدوا له ، فوقعت في الرقعة : انه لا سبيل الى اطلاقه الا بأداء المال ، فأقراههم داود الرقعة ، واعتذر اليهم ، فعزم عيسى على القيام ، فقال له الفيض بن أبي صالح : كأنا أنها جئنا لنوكد حبس الرجل ! لا والله ، ولكنا نؤدي المال عنه ، شم أخذ الدواة وكتب الى وكيله في حمل المال عن الرجل ، كتابا دفعه الى داود كاتب أم جعفر ، وقال له : قد أزحنا علتك في المال ، فادفع الينا صاحبنا ، فكتب الى أم جعفر بالخبر ، فوقعت أنا أولى بهذه المكسرمة من الفيض ، فأردد عليه كتابه ، وادفع اليه الرجل ، وامره الا يعاود الى مثل ما كان منه ، فأردد عليه كتابه ، وادفع اليه الرجل ، وامره الا يعاود الى مثل ما كان منه ،

ووجدت بخط ميمون بن هارون:

ان الفیض بن ابی صالح اولی رجلا عرفا فشکره ، ثم کتب الیه الرجل یسأله حاجة ، فوقع علی رقعته : انت طالب مغنم ، وانا دافع مغرم ، فان تشکر ما مضی ، فستعذر فیما بقی .

ابن يقطين وابن بزيع وغيرهما: وقلد المهدي على بن يقطين الازمسة على عمر بن بزيع ، وذلك في سنسة على عمر بن بزيع ، وذلك في سنسة ثمان وستين ومئة ، نصار على زماما على الازمة ، واحسب ان من ذكر ان المهدي اول من احدث الازمة انما اراد ازمة على الازمة .

وكان يقطين من وجوه الدعاة .

وكان أبو الوزير عمر بن مطرف يتقلد للمهدي ديوان الخراج ، ماتصل بالمهدي أن أبا الوزير احتجم في يوم الخميس في ديوانه ، مأمر أن يجعل يسوم الخميس للكتاب يستريحون فيه ، وينظرون في أمورهم ، ولا يحفرون الدواوين ، ويوم الجمعة للصلاة والعبادة ، علم يزل ألامر جاريا على ذلك ، الى أن كتب الفضل بن مروان للمعتصم ، فأزال ذلك الرسم ، ولخذ الكتاب بالحضور يوم الخميس .

## أيام موسى الهادي

وكانت وماة المهدي والهادي متيم بجرجان ، وهارون مع المهدي في عسكره مانفذ هارون نصيرا مولاه على دواب البريد الى الهادي بالخبر ، وانفذ معه القضيب والبردة والخاتم ، وقفل الى العراق ، وقد كان الربيع قام بأسر البيعة ببغداد ، الى أن ورد موسى الهادي على دواب البريد ، ولا يعلم خليفة ركب دواب البريد غيره ، غورد معه من كتابه عبيد الله بن زياد بن ابي ليلى ، ومحمد بن جميل ، وقلد الربيع وزارته وتدبير اموره ، وما كان عمر بن بزيع يتولاه ، دواوين الازمة .

وقلد محمد بن جميل ديوان خراج العراقين ، وولى عبيد الله بن زياد ابن ابي ليلى ديوان خراج الشمام وما يليها ، وولى عمر بن بزيع ديموان الرسائل . وقلد علي بن عيسى بن ماهان ديوان الجند ، الى ما كان يتولاه من حجابته ، ثم صرف الربيع عن الموزارة ، وقلدها ابراهيم بن ذكموان الحراني الاعور ، واقر الربيع على دواوين الازمة ، نلم يزل عليها الى ان توفي في سنة تسع وستين ومئة ، وكانت وفاته وسنه ثمان وخمسون سنة ، وصلى عليه الرشيد وهو ولي عهد ، وقلد موسى ديوان الازمة ابراهيم بن ذكوان الحراني ايضا .

وكان ابراهيم خاصا بالمهدي ، فلما انفذ المهدي موسى الى جرجان ، انفذ معه ابراهيم الحرائي ، فخص بموسى ، ولطف موقعه منه ، واتصل بالمهدي عنه اشياء ، يزيد فيها عليه اعداؤه ويكثرون ، فكتب الى موسى في حمله اليه ، فضن به ، ودافع عنه ، وتعلل في حمله ، فكتب : ان لم تحمله خلعتك من العهد ، واسقطت منزلتك ، ونلتك بكل ما تكره . فلم يجد موسى بدا من حمله ، فحمله مع بعض خدمه مكرما مرفها ، وقال له : اذا دنوت من محل المهدي فقيده ، واحمله في محمل بفير وطاء ، وادخله اليه بهذه الصورة من الخادم ما امره به في ذلك . واتفق أن ورد المسكسر والمهدي يريد

الركوب ، وهو اد ذاك « بالرد والدار » (۱) ، فيصر بالموكب ، فسأل عنه ، فقيل : خادم موسى ومعه ابراهيم الحراني ، فقال : وما حاجتنا الى الصيد ، وهل صيد اطبب من صيد ابراهيم ؟ علي به ، قال ابراهيم فادنيت منه وهو على ظهر فرسه ، فقال : ابراهيم ! والله لاقتلنك ، ثم والله المنطق ، فصار بي الى لاقتلنك ، امض به يا خادم الى المضرب (۲) الى ان أنصرف ، فصار بي الى المضرب ، وقد يئست من نفسسي ، ففزعست الى الله جل وعز بالدعاء والصلاة ، وانصرف المهدي ، فأكل من اللوز ينج المسموم ، المشهور خبره ، فمات من وقته ، ويقال من الكمثرى ، وتخلصت ،

وقلد ابراهيم الحراني اسماعيل بن صبيح ديوان زمام الشام وما يليها ، بشخاعة يحيى بن خالد اليه ، لان اسماعيل كان كاتبه ، فأحسب أن يضعه بموضع يستعلم منه ما يريد ، فرفع الى موسى الخبر أن يحيى شفع السى ابراهيم الحراني ، حنى استكتب اسماعيل ، فهو ينقل الاخبار ، فيؤديها الى هارون ، وكان اسماعيل بن صبيح يكتب قبل يحيى لابي عبيد الله ، وعرف يحيى الخبر ، نبادر بالمشورة على اسماعيل بالخروج الى حران ، فخسرج يحيى الخبر ، نبادر بالمشورة على اسماعيل بالخروج الى حران ، فخسرج اليها ، واستخلف ابراهيم يحيى بن سليمان على جميع الازمة ، فلما خاطبه موسى بسببه ، اعلمه انه بحران .

ونوفي عبيد الله بن زياد بن أبي ليلى في سنة تسع وستين ومئة ، نقلد عمله بن جميل الى ما كان يتقلد ، وأمر موسى يحيى بن خالد أن يتوم بأمر هارون أخبه ، وأقره على كتابته وعلى تدبير الاعمال التى كانت اليه .

وكان ليقطين بن موسى كاتب من أهل النهروان ، يعرف بازدانتاذار ويكنى أبا خالد ، فحكى الجاحظ في كتاب « البيان والنبيين » أن لكنة أزدانتاذار كانت لكنة نبطية تبيحة ، وأنه أمل على كتاب له : « والهامل الف كر » فكنبها الكاتب بالهاء على لفظه ، فأنكر ذلك ، فلم يقهم عنه الكاتب، فلما رأى اجتماعهما على الجهل ، قال : أنت لا تهسن تكتب ، وأنا لا أهسن أملى ، فاكتب : الجاصل الف كر ، فكتبها بالجيم معجمة .

<sup>(1)</sup> اسم الموضع الذي غرج فيه المهدي للصيد •

<sup>(</sup>٢) المضرب : القسطاط العظيم ، وقيل هو فسطاط الملك ٠

وحكي أن الهادي سخط على بعض كتابه ، ولم يسم لنا الكاتب ، نجعل يترعه بذنوبه ، ويتهدده ويتوعده ، نقال له الرجل : يا أمير المؤمنين ، ان اعتذاري نيما تترعني به رد عليك ، واقراري بما بلغك يوجب ذنبا علي لم أجنه ، ولكنى أقول :

غان كنت ترجّو في العقوبة رحمة فلا تزهدن عند المعاناة في الاجر نصفح عنه ، وأحسن اليه .

الهادي وهارون الرشيد: ثم تنكر موسى لهارون الرشيد ، وعمل على خلمه ، وتقليد ابنه جعفر ابن موسى ، وهو طفل ، فعزم هارون على اجابته ، فمنعه يحيى بن خالد ، فبذل له موسى « الهنى والمرى » من اعمال الرقة ، فقال هارون ليحيى : اذا نزلت على « الهنى والمرى » وخلوت بابنة عمى ، يعني ام جعفر ، وكان يجد بها وجدا شديدا ، فما أريد شيئا . فقال يحيى : انها الخلافة ، ولعل ما تقدر انه يبتى لك لا يبتى ، ولم يسزل به حتى ثبته ، فدعا موسى يوما بيحيى ، فلما دخل عليه اكرمه ، ورفق به ، فقال له : انت الذى يقول فيك القائل :

لو يمس البخيل راحــة يحيى اسمحت كقــه ببــذل النــوال

نقال له: تلك راحتك يا أمير المؤمنين ، وقبل يده ورجليه ، فامر لسه باتطاع ، ووصله بعشرين ألف دينار ، ثم ناظره في خلع هارون ، فقال له: يا أمير المؤمنين أنك أن حملت الناس على نكث الأيمان هائت عليهم أبمانهم وجراتهم على حل العقود ألتي تعقد عليهم ، ولو تركت الامر في بيعة أخيك بحاله ، وبويع لجعفر من بعده ، كان ذلك أوكد لبيعته ، فقال له: صدقت ونصحت . وأنا أنظر في هذا ، ثم صرفه . ثم لم تطب نفسه ، غدعا بيحيى فحبسه ، فتألطف في أن يدعو به ويخليه ، فقعل ذلك ، فلما خلا به قال : يا أمير المؤمنين ، أرابت أن كان ما نعوذ بالله منه قبل بلوغ جعفر ، وقد خلعت عارون ، هل تتم الخلافة لمن لم يبلغ الحلم ؛ قال : لا ، قال فدع هذا الامرحتى يبلغ جمفر ، فأذا بلغنا الله ذلك ، فعلي أن آخذ بيد هارون حتى يبلغه عنوا ، والله والله يأمير المؤمنين ، فاتك أن فعلت هذا ، وحدث ما نعوذ منه وثب على هذا الامر أكابر أهلك ، وخرج الامر عن ولد أبيك ، ووالله لو لم يعقد المهدي لهارون ، لوجب أن تعقد له ، ليكون في بني أبيك ، فشكر منه هذا القول ، وأطلقه .

واصيب ابراهيم الحرائي بابن له ، مجزع عليه معزاه موسى الهادي عنه ، متال له سرك وهو بلية ومنته ، وحزنك وهو ثواب ورحمة .

وراى رجل من الموالي في ايام الهادي \_ ويحيى بن حالد على غاية من الخوف والوجل منه بسبب هارون \_ ليحيى رؤيا سارة ، فشاور أباه فسى تعريفه اياها ، فأشار عليه الا يفعل ، فعصى أباه ، وقصد يحيى ، فاستأذن عليه ، منتص الرؤيا ، وقال : فلما فرغت من الرؤيا ، قال : يا بني ، ما أحسن بالرجل أن يلتمس الرزق من أحسن الوجوه ! واقبح به أن يلتمس الرزق بهذا وما أشبهه ! مَال : مَحْرجت من عنده ومد سقط وجهى ، مَاتيت أبي مَأعلمته الخبر ، فقال لى : بعدا وسحقا ! نصحت لك فلم تقبل ، قال : واقبلت انسا وابي نشتمه ونسبه ، غلم يمض الا مديدة يسيرة ، حتى أغضى الامر الى الرشيد ، وبلغ يحيى ما بلغ ، قال : فبينا أنا وأقف يوما مر" بسي موكبه ، نبسر بي ، فوجه فاحضرني ، فدخلت اليه وهو على كرسي لم ينزع شياب ركوبه ، مقال لي : أبن غبت عنا ؟ مقلت له : أصلحك الله ، ما لقيت منك ما يدعو الى انيانك! نقال: ويحك! انك اتيتنا ونحن في حال نتخوف الجدران ان تسىء بنا ، والاخوان فيها أن يحتالوا علينًا ، فلم يكن الرأي الا ما أحببناك به ، وما فارقتنا العناية بك ، والايجاب لحقك ، ثم أمر له بعشرة الاف درهم ، وكتب الى سليمان بن راشد ، وكان عامله بأرمينية ، فأمر له بيفال خلع ، قال : نصرت أنا وأبى وجميع أهلى ندعو له ، بدلا مما كنا نشتمه ، وقصدت سليمان بن راشد وقد قدم اليه يحيى الخبر ، فتلقاني بقائد من قواده في جماعة من الجند ، غلما وصلت اليه ، وجه الى ببغال ودواب وتخوت ثياب ، ثـم غدوت الى سليمان ، فقال : قد كتب الى أبو على أعزه الله بحالك عنده ، وها هنا « بشرى » وبشرى من أجل أعمالنا ، فأن شئت أن تخرج اليها فاخرج ، وان شئت فهاهنا من يبذل عنها خمس مئسة الف درهم ، قال ، متلت تعجل ما يبذل ها هنا احب الى ، وخرجت من عنده ، علم البث أن وجه الى من وفانى المال ، ووهب لى سليمان من ماله خمسين الف درهم ، فقبضت المال ، وانصرفت الى حضرة يحيى ، نوجهت اليه ببعض تلك الطرف ، فأبى أن يتبلها ، وتبسم في وجهى ، وقال : أنا لم نوجهك لننتفع بك ، وأنما وجهناك لننفعك ، وقد وفر الله عليك مالك ، وسيتصل معروفنا عندك ، فالزمنا . قال فلزمته ، فلم تفرق الايام بيننا حتى كسبت به عشرين الف درهم .

وقائع واخبار: وذكر ابن داب ، وكان خاصا بموسى:

انه دخل عليه يوما ، وهو على فراش : فجلس وعليه قبيص ، محلولة ازراره ، محمرة عيناه ، فعلمت انه كان أحيا ليلته ، فسلمت ، فرد السلام ، وأمرني بالجلوس ، ثم قال : هل نروي في السقي شيئا ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، كان أخوة من بني كنانة يسبئون الخمر من الشام ، وينتجعونها ويجتمعون عليها ، فمات أحدهم فدفنوه ، فكانوا يجتمعون حول قبره ويشربون

ويصبون على قبره قدحه ، فقال واحد منهم :

لا تصــرد هامه من شـربها اسقه الخمـر وان كان تبـر

اسق اوصالا وهاما وصدی ناشغا ینشغ مثل المنهمر کان حیا نهوی نیمن هوی کل عود ذو نفون ینکسر

فقال : احسنت ، وأمر لى بثلاثين الف دينار ، ووقع الى ابراهيم ابن ذكوان الحرائي ، مصرت الى ابراهيه ، مأوصلت اليه التوتيع ، مأكثر التعجب ، فقلت : ما يعجبك من هذا ؟ اتضع أمير المؤمنين أن يصل بمثلها ؟ قال : لا ، تلت المتضعني عن أن استحق مثلها ؟ قال : لا ، فهل لك في عشرة الاف دينار . فقلت : ولم انقصك ؟ هل غبنته فأنقصك ألربح ؟ لا ، واللسه ما آخذ الا ما أمر لى به ، وتراجعنا الكلام ببعض الغلظة ، مخرقت التوقيع وقلت : والله لا ذكرت ذلك حتى يذكره ، موالله ما ذكره ، ولا أحدث شبئا ، ومات . فذهب المال منى .

وذكر مخارق عن ابراهيم الموصلى:

انه كان مع الهادي يوما ، وهو يتصيد ، وانقطع الوتر ، ماغتم لذلك، وتطير منه ، وضجر ، فنزل عمر بن بزيع ، اذ ذاك يكتب له ، فوقف بين يديه ، ثم تبل الارض ، وحمد الله ، نقال له موسى : اي موقف حمد هذا ؟ مقال له: الحمد لله على أن كانت العين بالقوس ، ولم تكن بأمير المؤمنين ، نسرى عنه ، وحسن موقع ما كان من عمر ، ووصله .

وكان الهادي يشتهي سماع مصيدة ابن قيس الرقيات التي أولها: عاد له من كثيرة الطرب معينسه بالدسوع تنسكب ويستحسن رؤيها ، ويحب أن يمدح بمثلها ، فقال عمر بن بزيع لسلم الخاسر ذلك ، وأمره أن يتول في نحوها شبينًا يمدحه به ، ويصفه أبه ،

يممت موسى الامسام مرتغبسا ارجو نداه والخيسر مطلب المرع تسريش عسزا ومكرسة وأنظسم الناس حيسن ينتسب أولا هداكه وفضيان أولكه الم تدر ما أصل دينها العسرب

معرضها عبر بن بزيع على الهادي ، ماستحسنها ، ووصله بثلاث مئة الف درهم ، نقال : انها وفرت صلته للبيت الاخير .

الهادي والرشيد وقصة الخاتم: وكان المهدي وهب للرشيد خاتما نفيسا ، له قيمة جليلة ، علما استخلف موسى ، وانحرف عن هارون ، لامتناعه من خلع نفسه ، طلب الخاتم منه ، قدفمه عنه ، فاحضر يحيى بن خالد ، نقال له : ان لم يحضرني الخاتم قتلتك ، وكان فظا قاسيا غير مأمون على وفاء بوعد ، فصار الى هارون وهو في قصره بالخلد ، فأشار عليه ان يدفع الخاتم اليه ، وتلطف له ، ورفق به ، فأقام على الامتناع ، والح يحيى ، وعرفه ما توعده به ، فقال له ، فأنا أصير به اليه ، وركب من الخلد ، يريد عيسا باذ ، وموسى مقيم بها ، فلما صار الى الجسر ، وتوسط دجلة ، رمى الخاتم فيها ، وانصرف ، فقال : يفعل الان ما يشاء ، فبلغ ذلك موسى ، فاغتاظ عليه ، وعلم أنه لا ذنب ليحيى ، وأنه قد اجتهد وناصح ، فلم يطعه هارون ، ولم يعرض له .

ولما توفي موسى واستخلف هارون ، ركب وفي يده خاتم لا تسدر له ، غلما صار الى الموضع الذي رمى بذلك الخاتم فيه ، رمى بالخاتم الذي كسان معه ، ووقف مكانه ، وامر باحضاره الغاصة ، غلم يزالوا يطلبون حتى وجد الخاتم الاول سليما ، وكان يتختم به ، وتفاعل بوجوده ، وكان احب خواتيمه اليه ، وكان اكثر ما يلبس منها هو .

هم الهادي بقتل يحيى: ثم حرك موسى ، واجتبع اليه جماعة من التواد ، منهم المعروف بأبي هريرة القائد ، وأسمه محمد بن عروخ ، ومنهم يزيد بن مزيد ، وعبد الله بن مالك ، وعلي بن يقطين ، فطالبوا بأن يخلع هارون ، ويبايع جعفرا ابنه ، تقربا اليه ، ورغبة فيما يصل اليهم من الاعطاء وكان يحيى يعلله ويدامعه ، واعتل موسى علته التي مات نيها ، ندعا يحيى ليلة من الليالي ، وقال له : قد افسدت على أخي ، والله لاقتلنك ، فقال ابراهيم بن ذكوان الحرائي : يا أمير المؤمنين ، ليحيى عندى أياد ، أحسب أن أكانئه عليها ، فأحب أن تهبه لي الليلة ، فقال : وما الدرك في هذا ، وأنا على تتله ، قال : متهبه لى الليلة وتحييه ميها ، وأنت في غد أعلم ، مأجابه الى ذلك وامر بحبسه ، قال يحبى : فحبست وقد ايقنت بالموت ، ويئست من نفسي ، فأنا مفكر في ليلتي ، ما يجيئني الغمض ، حتى سمعت صوت القفل ، نقدرت أن الحراني لما انصرف ، دعاني موسى ليقتلني ، فاذا بخادم يقول لى : السيدة تريدك ، فأتيت الخيزران ، فقالت لى : أن هذا الرجل قد مات ، ونحن نساء ، مادخل ماصلح من امره ، مدخلت ، ماذا بامة العزيز (١) تبكى عند راسه وهو ميت ، مغمضته ، وانطلقت الى الخلد اريد الرشيد ، غلمها وصلت الى داره وجدته نائما ، وتلقاني خادم ، مقال : ولدت « مراجل »

<sup>(</sup>١) اسم مارية كانت للربيع ، ثم أهداها الى المهدي ،

غلاما - غاتيت الرشيد ، غانبهته ، غسر لي لما رآني ، وقال : ما الخبسر ؟ فقلت له : لتهنئك الخلافة ، وغلام من « مراجل » ، وكان « عبد الله المأمون » وكانت ليلة مات فيها خليفة ، وولى فيها خليفة ، وولد خليفة ، وذلك في سنة سبعين ومئة . ودعا يحيى بيوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب ، غامره ان يكتب بالخبر الى الآفاق ، ففعل ذلك .

قال اسحاق بن ابراهيم الموصلى:

قال لي الهادي يوما : غنني جنسا من الغناء اطرب له ، ولك حكمك ،

واني لتعروني لذكراك فترة كما انتفض العصفور بلله القطر قال : احسنت والله ، وضرب بيده الى جيب دراعته ، فحطه ذراعا ، وقال له : زدنى ، ففناه :

نيا حبها زدني جوى كل ليلة ويا سلوة الايام موعدك الحشر فضرب بيده الى جيب دراعته ، فحطها ذراعا آخر ، وقال : والله زدنى ، ففناه :

هجرتك حتى قيل لا يعرف الهوى وزرتك حتى قيل ليس له صبر فقال : احسنت والله ، وحط جميع دراعته ، وقال لي حكمك ، لله ابوك وامك ، فما تريد الفقلت له : اريد « عين مروان » بالمدينة ، فهدارت عيناه في راسه ، حتى صارتا كانهما جمرتان ، وقال لي : يا ابن اللخناء ، اردت ان تشهرني بهذا المجلس ، فيقول الفاس : اطربه فحكمه ، فتجعلني سمرا وحديثا ، ثم احضر ابراهيم بن ذكوان ، فلما حضر ، قال : يا ابراهيم ، خذ بيد هذا الجاهل ، فادخله بيت مال الخاصة ، فان اخذ كل ما فيه فخلسه واياه ، فدخلت فاخذت خمسين الف دينار .

## ايام هارون الرشيد

منزلة يحيى بن خالد عند الرشيد وأعماله : ولما تقلد هارون الخلافة دعا يحيى بن خالد ، وكان يخاطبه بالابوة ، وعلى ذلك اجراه في خلافته ، فقال نه : يا ابة ، انت اجلستني هذا المجلس ببركة رايك ، وحسن ندبيرك ، وقد ملدتك الهر الرعية ، واخرجته من عنتى اليك ، فاحكم بما ترى ، واستعمل من شئت ، واعزل من رايت ، والمرض من رايت ، واسقط من رايت ، ماني غير ناظر معك في شيء . فكان يحيى وأبناه الفضل وجعفر يجلسون للناس جلوسا عاما في كل يوم ، الى انتصاف النهار ، ينظرون في أمور الناس وحوائجهم ، لا يحجب أحد ، ولا يلقى لهم ستر ، وقام يحيى بالامور ، وكان يمرض على الخيزران ، ويورد ويصدر عن امرها ، واحتفر القاطول ، واستخرج نهرا سماه أبا الحيل ، وأنفق عليه عشرين الف الف درهم ، وقلد ثابت بن موسى ديوان العراقين وخراج الشام ، وامر باجراء القمح على اهل الحرمين ، وتقدم بحمله من مصر اليهم ، وأجرى على المهاجرين والانصار ، وعلى وجوه أهل الامصار ، وعلى أهل الدين والآداب والمروءات ، واتخهد كتانيب لليتامي . وكانت الدواوين كلها الى يحيى بن خالد مع الوزارة ، سوى ديوان الخاتم ، غانه كان الى أبي العباس الطوسى ، وكان يحيى أول من أمر من الوزراء ، وكان أول من زاد في الكتب : « وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله » وأنشأ في ذلك كتابا ، وذكر فيه فضل الانبياء عليهم السلام .

وكان الرشيد ساخطا على ابراهيم بن ذكوان الحراني ، عجبسه وقبض المواله ، محبسه يحيى في داره ، وكمه عنه ، وتلطف الى أن استكتبه لمحد بن سليمان بن أبي جعفر ، وكان يلى البصرة ، فأشخصه .

وامرت الخيزران أن يقتل من كان تسرع ألى خلّع الرشيد ، ودعا الى بيعة جعفر بن الهادي ، فقال لها يحيى : أوخير من ذك ، قالت : وما هو ؟ قال : يرمى بهم في نحور الاعداء ، مان دفعوا عن أنفسهم كان لهم في الدفع

عنها شغل ، وإن أصابهم العدو كنت قد استرحت منهم ، مأذنت له في ذلك ، فتخلص القوم جميعا .

وكانت الكتب التي تنفذ من ديوان الخراج تؤرخ باسم يحيى ابن خالد ، ولم تكن تنفذ الا عن الخليفة ، وكان ابو العباس الطوسي يتعتد في ختم الكتب ، فشكا يحيى الى الرشيد تاخر الكتب ، فأمره أن يكاتب العمال عن نفسه ، وأمر كاتبه أن يكتب عنه في المهم ، وأن يؤرخ الكتب باسم الكاتب . قال الفضل بن مروان : وأحب الكاتب كان منصور بن زياد ، وقرب يحيى بن خالد منصور بن زياد هذا واختصه ، حتى كان الناس ربما توسلوا به فسي حوائجهم .

وكان من كتابه يوسف بن سليمان ، وأبو صالح يحيى بن عبد الرحمن ، ويحيى بن سليمان ، ومحمد بن اعين ، وعبد الله بن عبدة .

وحكي ان اصحاب الحوائج كانوا يكثرون القمود على دكان ، على باب يحيى بن خالد ، وكان يحيى اذا رآهم وقد فعليهم ، ولقيهم يبشر وطلاقة وانه خرج يوما مبكرا ، فلم ير منهم احدا ، فأنشد متمثلا :

وليس أخو الحاجات من بات نائما ولكن أخوها من يبيت على وجل وكان يحيى بن خالد يتول : العجب للسلطان كيف يحسن ، ولو أساء كل الاساءة لوجد من يزكيه ، ويشهد بأنه محسن .

وكتب جعفر بن محمد بن الاشعث الى يحيى بن خالد يستعفيه من العمل مقال في كتابه : « شكري لك على اخراجي مما احب الخروج منه ، شكر من نال الدخول غيه بك » .

وطالب يحيى أبا عبيد الله معاوية بن عبد الله وزير المهدي بالدخول في جملته ، ومشاركته في نعمته ، وقلده ديوان الرسائل ، وديوان الخاتم ، وديوان الزمام ، فابى ذلك ، وقال : قد كبرت سني ، ولا حاجة لي الى العمل فتركه وقال : هذا يظن أن الامور لا تتم الابه !

وفي يحيى يقول مروان بن أبي حفصة :

اذا بلفتنا العيس يحيى بن خالد اخنا بحبل اليسر وانتطع العسر سمت نحوه الابصار منا ودونه مفاوز تغتال النياق بها السفر فان نشكر النعمى التي عمنا بها فحق علينا ما بتينا له الشكر ونيه يقول ابو قابوس عبر بن سليمان الحيري :

رايت يحيسى اتم الله نعمته عليه ياتي الدي لم ياته احدد ينسى الذي كان من معروفه أبدا الى الرجال ولا ينسى الذي يعسد وكان يحيى يتول لولده: لا بد لكم من كتاب وعمال وأعوان ، فاستعينوا بالاشراف ، واباكم وسفلة الناس ، فان النعمة على الاشراف أبتى ، وهي

بهم أحسن ، والمعروف عندهم أشبهر ، والشكر منهم أكثر ،

وكان ليحيى ابن يقال له ابراهيم ، وكان جميلا ، وكان يقال له لجماله دينار آل برمك ، فتوفي وسنه تسع عشرة سنة ، ووجد عليه يحيى ، واغتم به ، فقال أبو المنذر العروضى :

با ارى حامليه حيين الليوا نعشه للثواء او للقاء على مساء فليقل فيك باكياتك ماشيان صباحا وعند كل مساء لا يعنفن في المقال ولكنان فيال المقال ولكنان في المقال ولكنان في المناق ولكنان فيس من مات منهم بسواء كل حي رهن المناق ولكنان

وكان يحيى احضر مؤدب ابنه هذا ، ومن كان ضم اليه من كتابه وأحدابه ، فقال لهم : ما حال ابراهيم ؟ قالوا قد بلغ من الادب كذا ، قال : ونظر في كذا ، وقد اتخذنا له من الضياع كذا ، وبلغت غلته كذا ، قال : ما عن هذا سالت ، انها سالت : هل اتخذتم له في اعناق الرجال متنا ، وحببتموه الى الناس ؟ قالوا : لا ، قال : فبئس العشراء انتم ! وهو الى هذا أحسوج مما غملتم ، وتقدم بحمل خمس مئة الف درهم ، وامر بتقريقها في الناس .

حدثني عبد الواحد بن محمد ، قال حدثني ميمون بن هارون قال : حدثني اسحاق بن ابراهيم الموصلي ، عن أبيه ، قال :

كتب الى وكيلى في الضيعة الفلائية ، في أمسر ضيعة كانت تجساور ضيعتى تباع : قد انفطع امرها على اربعة الاف دينار ، وقد سألت صاحبها الانتظار على الى ورود جواب كتابى ، غان أنت وجهت بالمال ، والا خرجست النسيمة عن يدك ، وورد على الكتآب في الليلة التي صبحتها نوبتي في بيتي ، وكانت نوبة يحيى بن خالد في بيته ، الا أنه كانت عاداتي الا أبرح في ذلك اليوم من بيتى ، وورد على ما أسهرنى ، لأن المال لم يكن معى ، ولم أكن أقدر على احتياله في ذلك الوقت القريب . فضربت الارض ظهرا لبطن ، فلم أجد غير يحيى ، فركبت اليه ، واستاذن لى الحاجب ، فدخلت وفي يده المسواك، فلما رآني سر وابتهج ، وقال : احسنت والله ، احسنت والله ، اليوم نوبتي ونوبتك ، مناخذ في امرنا ، لا يدخل معنا غيرنا ، مقلت : يا مسيدى ، الحمد لله الذي وفقني لمحبتك ، ولكني والله بكرت لفير ذاك ، قال : وما هو ؟ قلت : كتب الي وكيني البارحة بكذا وكذا ، ولا والله ان المدر على المال ، وبكرت اسألك استسلامه لي من بعض المعاملين ، لترده من تحت يدك مي رزتى ؛ قال : دعنا الان من هذا ، وهات يا غلام ما حضر ، مجيء بالطمام ، فأكلنا وأنا كأنني آكل لحمي ، ثم رفع وجيء بالشراب ، وأنا في أمكري ، علما كان وقت العصر وأنا قد يئست ، وعلمت أن الحيلة قد ملت ، وأني أحساج أن أحضر في غد الدار ، قال لي : ابراهيم ، امندك صبية تغني ؟ قلت : لا

والله يا سيدى ، قال : ولا لبعض الجواري والاهل ؟ قلت : لا ، ثم ذكرت صبية لبعض امهات اولادى ، ما وضعت يدها على العود الا انها مطبوعة ، ولها حليق ، فقلت : صبية ريض ، وليست بشيء ، ووصفتها له ، وحقرتها عنده . قال : لا تبال ، هو ذا يبكر اليك من يطلبها منك ، فاياك وايساك أن تنقصها من مأنة ألف دينار . تلت : يا سيدى ، أنما قيمتها مئتسا دينار . وقال لى : أو أنها تساوى درهما لا تنقصها من مائة ألف دينسار ، وإياك واياك أن تنقص من ذلك شبيئا ، قال : مقلت في نفسى : هذا رجل قد غلسب عليه النبيذ ، ولم يكن لحاجتي عنده موضع ، فهو يسخر مني ، فانصرفت مكروبا ؛ وغلب على السهر الى وقت الصّبح ، فهومت قليلاً ، ثم ممست للصلاة ، وقد كنت استظهرت بأن ابتعت الصبية عند منصرفي من مولاتها بمائتي دينار ، وقلت للغلام لما صليت : هو ذا أنام ، مكل من جاء ماصرمه عنى ، الا أن يجيء رجل من قصته كذا ، وقد كان يحيى وصفه ، فأنبهني له، ويئست من الضيعة ، وأخرجتها عن تلبي ، غما طلعت الشمس جدا حتسى انبهني الغلام ، وقال : قد جاء الرجل ، فأذنت له ، وطلب الجارية ، مَاخْرِجِتْهَا ، وساومنى ، ماستمت منة ألف دينار ، ماستكثر ذلك ، وأعطاني ثلاثين الف دينار ، وانا لست اصدق ، ثم لم يزل يزيدني حتى بلغ خمسين الف دينار ، نقلت : احضر المال ، فقال : ها هو ذا ، فحمله الى ، ونسلم الجارية ، محلك المال ، مأخرجت أربعة الاف دينار ، ووجهت بها السي الوكيل ، وتركته على جملته ، وقلت : لا بد للرجل من أن يرجع يسترده ، ويرد الجارية ، ولكن نحصل ثبن الضيعة ، ويقع النظر نبه ، وركبت الى دار السلطان ، ماتمت الى الليل ، وانصرفت ، مسالت عن الرجل ، مقيل لى لم يرجع ، محمدت الله ، وبكرت الى يحيى مشكرته ، ملما رآئسي قال : هات حديثك ، محدثته ، مقال : إنا لله ! أي شيء عملت ؟ ذهبت منك خمسون الف دينار! ثم أسر الى الغلام ، ممضى وجاء ومعه الجارية ، مقال : أتعرف هذه ؟ فقلت : نعم يا سيدى ، هذه التي من الله عز وجل بك على في امرها ، مقال : خذها ، وهو ذا يجيئك من يطلبها ، ملا تنقصها من خمسين الف دينار ، فأخذت بيدها ، وجاءني من يطلبها ، نبعتها منه بثلاثين الف دينار ، وعدت الى يحبى ، نسالنى وخبرته ، فلا منى أيضا وشكرته ، وقلت استحييت من الله أن أخذ أكثر من هذا ، مأخرج الجارية ومعها كسوة وطيب ، بالسوف دنانير ، وقال : قد تبركت لك بها ، فاتخذها لنفسك ، ففعلت ، فهي والله أم طياب ولدى ، قال : وقلت : ما قصة هؤلاء مع هذه الجارية ! قال : ويحك! اما الاول مخليفة صاحب مصر ، وهو مقيم على بابي منذ سنسة ، يسالني مسألة أمير المؤمنين في حاجة بمئة ألف دينار ، وأنا لا أسأله ، علما شكوت

الي ما شكوت ، قلت له : صبية عند ابراهيسم ، اشترها لي منه ، ولسو أبيت عليه الى مئة الف دينار لوزنها لسك ، ولكنك ضيعت ، وأما الثانسي فخليفة صاحب فارس ، وقصتسه قصة الاول ، فدعوت له ، وشكرتسه وانصرفت .

وحكى يحيى بن خامان مال :

كنت يوما عند يحيى بن خالد ، وبحضرته ابنه الفضل ، اذ دخل قوم مسلمون ، ودخل فيهم أحمد بن يزيد المعروف بابن أبي خالد ، فسلم وخرج ، فقال يحيى لابنه الفضل : لي في أمر هذا الرجل خبر ، ماذا مرغنا من شعلنا فأذكرني لاعرفكه ، ثم فرغ من عمله ، وغسل يده ، ودعــا بطعامه ، فلما اكل صدرا منه ، اذكره الفضل ما كان وعده أن يخبره به ، فقال له : نعم . كانت العطلة تد بلغت من أبى رحمه الله ومنى ، وتوالت المحن علينها ، واخفتنا ، فقالت لي أهلي : أراك على نية الركوب ، قلست : نعم ، قالت : فاعلم أن هؤلاء الصبيان باتوا البارحة بأسوا حال ، وأنى ما زلت أعللهم بما لا علالة منيه ، وما اصبحت ولهم شيء ، ولا لدابتك علف ، ولا لك ما تأكله ، اذا انصرفت ، فينبغي أن يكون ركوبك وطلبك بحسب هذه الحال ، ففزعت قلبي ، وقطعتني عن الحركة ، ورميت بطرني ، ملم أر شيئا أمد اليه يدا ، ورميت بوهمي ، فلم يقع الا على منديل طبري ، كان بعض الداريين اهداه لى ، نقلت الأهلى : ما نمعل المنديل الطبري ، الذي اهدي الينا ؟ قالت : ها هوذا ، فاحضرته ، فأخذته وخرجت الى الفلام ، وهو مع دابتي ، فامرته بادخال الدابة ، وقلت له : أخرج الى الشارع ، نبع هذا المنديل ، وأقبل بثمنه ، فمضى وعاد من مساعته ، فقال : خرجت الى البقال الذي يعاملنا ، وعنده رجل يصرف دراهم ، غاعطاني اثني عشر درهما صحاحا ، وراي صاحبنا البقال أن أبيعه منه بشرط ، وقد حضرت الدراهم ، مان أمضيست البيع ، والا أخرجت المندبل الى سوق منطرة البردان ، ماستقصيت ميه وبعته ، فأمرته بالمضاء البيع ، لحاجتي الى القلام ، والحسال التي عليها الصبيان ، وما حدثتني به المراة ، وامرته ان يشتري علما للدابة ، وما يحتاج اليه الصبيان في ذلك اليوم ، وركبت لا أدرى أين أقصد ، مانا مسى الشارع اذا أنا بين يدي أبي هذا ، وهو خارج من درب ، ومعه موكب ضخم ، وهو يكتب يومئذ لابي عبيد الله كاتب المهدي ، نملت اليه ، ورميت نفسى عليه ، وقلت : قد تناهت العطلة باخيك وبي الى ما لا نهاية وراءه ، والى ما أجلك عن ذكره مع ما توجبه لذا؛ فأنا المصر قولا ولا أطيله ؛ على وعلى أن لم تكن قصتي في بومي كيت وكيت ، وقصصت الخبر ، وخبر المنديل ، وهو مستمع لذلك ، ماض على سيره ، حتى بلغ متصده ، وانصرنت عنه ، ولم يقل لى حرفا ، فانصرفت منكسف البال منكسرا ، منكرا على نفسى اسرافي في الشكوى ، واطلاعى اياه على ما اطلعته عليه من أمرى ، فقلت : ما زدت على أن هجوت نفسي ، وقللتها في عينه ، من غير نفع ، ولو صبرت لاتي الله بما هو اهله . قال : ووافيت الى مغزلي على حال انكرتها اهلى ، من الفكر ، غقالت لي ما حالك ؟ وما قصتك ؟ فقلت لها : جنيت اليوم جناية كنت عنها غنيا لا مقالت لى : وما هى ؟ قلت : لقيت يزيد الاحول الكاتب ، مقلت له: كيت وكيت ، ممضى ، علم يجبني بحرف ، مذممت نفسى على خنوعها وبنها حالها الى من لا ينفعها ، قال : ماقبلت على توبخني وتقول : ما حملك على ما فعلت ٤ وأن أظهرت للرجل من ذلك ما أظهرت ! مان أقل ما في ذلك ألا يأتمنك على شيء ، غان من تناهت به الحال الى مثل ما ذكرت كان غير مأمون على ما يؤتمن عليه ، ويجعل اليه ، فنائني من نوبيخها وعذلها اضعاف ما نالني أولا ، واصبحنا في اليوم الثاني ، غوجهت احد ثوبي ، غبيما ، وتبلغنا به ذلك اليوم وفي اليوم الثالث ، غلما كان في اليوم الرابع ، وقد ضاقست نفسى ، وغلبني الفكر ، وعاتبتني على ذلك اهلي ، وقالت لي : إنا خائفة عليك مها ارى الوسسواس ، فيكون ما نحتاج اليه لعلاجك ، اضعاف ما نحتاج اليسه لمئونتنسا ، مسهسل عليسسك ، مسسان اللسه الصسانع . مركبت في ذلك اليوم لا ادرى اين اقصد ، الا اننى اؤم الجسر ، ثم انصرف ، لابلى عذرا في الطلب عند اهلى ، فلما صرت الى قنطرة البردان ، لقيني لاق ، فقال : قد رايت في يومنا هذا من يطلبك ثم لم البث ان لقيني من خبرني بمثل ذلك ، فقصدت الدار ، لاعرف الخبر ، فلقيني بالقرب منها رسول ، فقال لى : أبو خالد يطلبك وأياك أردت مدخلت الدار والرسول معى مالفينا أبا خالد داخلا ، فقال لى حاجبه : أمرنا باحضارك ، وأن ننتظره الى ان بخرج ، فأقبت ، وخرج مع الزوال ، ومع غلامه كتب كثيرة ، فقال له : قد حضر بحيى ، فقال : هاته ، فقمت ودنوت منه ، فقال لى ، يا بنى أخى ، شكوت الي بالامس شكوى لم يكن ينفع في جوابها الا الفعل ، اذ كانست الحال قد تادت الى ما تادت اليه ، ثم امر باحضار ابى جميل وزاهر ، تاجرين كانا يبيمان الطعام ، غأتي بهما ، فقال : قد علمتما اني بايعتكما البارحة بثلاثين الف كر ، على ان ابن الحي هذا شريككما فيها بالسَعر ، ثم التفت الى متال : لك من هذه الاكرار عشرة الاف كر ، مان دمما البك ثلاثين الف دينار ربحك ، وآثرت أن تخرج اليهما من حصتك ، معلت ، وأن آثرت أن تقيم على هذا الابتياع ، معلت : متنحينا ناحية ، متناظرنا ، مقال لى التاجر : أنت رجل شريف وأبن شريف ، وليست التجارة من شأتك ، ومتى اتمت على هذا الابتياع احتجت الى كفاة واعوان ، ولكن خذ منا ثلاثين الف دينار ، وخلنا والطمام ، متلت : قد مملت . متمنا الى أبى خالد ، مقلت : قالا لى : كــذا

وكذا ، وأجبتهما الى اخذ المال ، فقال : صواب ، لو أقبت معهما احتجت الى تعب ، ولزمتك مؤن ، وكان ذلك أربح لك ، ولكن هذا أروح ، فخذ المال ، وتبلغ به ، والزمنا ، فانا لا نقصر في كل ما يمكننا في أمرك ، فخرجت فأخذت من الرجلين المال ، ثلاثين ألف دينار ، وما بين ذلك وبين بيع المنديل الا أربعة أيام ، غصرت الى أبي ، فأخبرته الخبر ، وقلت له : جعلني الله فداك ! تأمر في المال بأمرك . فقال : نعم ، أنا أحكم عليك في هذا المال بها حكم به أبسو خالد على التأجرين ، أي أن لي الثلث ، فحملت اليه عشرة الاف دينار ، وأشتريت بعشرة الاف دينار عقدة ، ولم أزل أنفق الباتي إلى أن أداني الى هذه الحال ، وأنها حدثتك يا بنى هذا ، لتعرف للرجل حقه .

فقلت ليحيى بن خاقان : فما كان من يحيى الى احمد بن أبسي خالد ؟ فتال : ما زال وولده على غاية البر له والتحريك ، حتى نال ما نال من الوزارة بذلك الاساس الذي أسسوه .

وكانت وماة أبي خالد يزيد الاحول في سنة ثمان وستين وملة . قال اسحاق بن سعد حدثنى أبو حفص عن العتابي قال :

كنت أنا ومنصور بن زياد عند يحيى بن خالد ، ويحيى يتحدث ، قال : والخدم يعبثون ويترامون بالبطيخ ، حتى جاعت بطيخة فأصابت وجهه ، فوالله ما تحرك ولا غضب ، فقال له المنصور : اصلحك الله ! لو نهي هؤلاء واخيفوا حتى لا يجترئوا على مثل هذا ! فقال : اللهم غفرا ، نحب أن فؤمن من بعد عنا ، فكيف نخيف من كان على بساطنا !

وملة الرشيد حجابته محمد بن خالد بن برمك في سنة اثنتين وسبعين

وعرض ليحيى بن خالد رجل بن اهل الشام ، بن بني امية ، فترجل له فراى شيخا وسيما ، له رواء وهيئة ، فلما عاد الى مجلسه دعا به ، وساله عن سببه ونسبه ، فأخبره أنه رجل بن بني أبية ، وأن بسالته التي اليها بقصد وصوله الى أبير المؤمنين ، فقال له يحيى : الصدق أولى بي ، وأبير المؤمنين يستثقل هذا النسب ، فانظر با تلتمسه بنه ، فالقه الى ، فأن تكن مظلمة رددتها ، وأن تكن صلة بذلناها ، وبا بين ذلك بن الحوائج ففيسر معتذر اليك بن شيء منها ؟ فقال الرجل : الذي سالت با سبعت أيها الوزير واني لاعلم أنكم يا آل برمك معادن الخير ، فأن سبل أن تذكرني له ، فسأن أذن فهو ما أردت ، وأن رد فقد قضيت أيها الوزير ما عليك ، وأوجبت على شكرك أخرى الليالي الغوابر ، فذكره يحيسى للرشيد ، وخبره بما دار بينهما ، فأمره بايصاله اليه ، فلما وقعت عين الابوي عليه استأذن فسي بينهما ، فأذن له ، فتكلم وأحسن وأبلغ ، ثم أنشد :

يا أمسين الله اني قائل لكم النضمل علينا ولنا عبد شمس كان يتلو هاشما فصلوا الارحمام منا انما

قسول ذي راى وديسن وادب بكسم الفضسل على كل العرب وهسسا بعسسد لأم ولأب عبد شمس عسم عبد المطلسب

فأحسن الرد عليه ووصله ، وأجرى له رزمًا في بلده ، ورده اليه . وحدثنا ولد على بن الحسين عنه ، قال : حدثنى على بن الجنيد قال : كانت بيني وبين يحيى بن خالد مودة وانس ، مكنت اعرض عليه الرقاع في الحوائج ، مكثرت رقاع الناس عندي ، واتصل شعله ، مقصدته يوما ، وقلت له : يا سيدى قد كثرت الرقاع ، وامتلأ خفى وكمى ، فاما تطولت بالنظر فيها ، واما رددتها ، فقال لى : أقم عندى حتى أفعل ما سالت ، فأقمت عنده ، وجمعت الرقاع في خفى ، واكلنا وغسلنا أيدينا ، وتمنا السي النوم ، واستحييت من اذكاره اياها ، ويئست من عرضها ، لانني قد علمت أننا نتوم ، منتشاغل بالشرب ، منهت ، ودعا هو بالرقاع من خفى ، فوقسم في جميعها ، وردها اليه ، ونام وانتبه ، مدخلت اليسه في مجلس الشراب ، وقد أعدت آلته ميه ، علم استجز ذكر الرقساع له ، وشربت وانصرفست بالمشى ، مبكر الى اصحاب الرقاع ، لما وقفوا على اقامتى عنده ، ماعتفرت اليهم ، وضاق صدرى بهم ، مدعوت بالرقاع لاميزها ، وأخفف منها ما ليس بمهم ، فوجدت التوقيعات في جميعها ، فلم تكن لى همة الا تفريقها ، والركوب اليه لشكره ، فلما رايته قلت : يا سيدي ، قد تفضلت وقضيت حاجتي ، غلم علقت قلبي ؛ ولم تعرفني حتى يتكامل سروري ؟ هقال لي : سبحان الله! اردت منى ان امن عليك بأن اخبرك ما لم يكن يجوز أن يخفى عنك .

وكان خالد بن برمك ينزل باب الشماسية ، في الموضع المعروف بسويقة خالد ، وهي اقطاع من المهدي ، وبنى يحيى بن خالد قصرا يعرف بقصر الطين ، ثم بنى فيه الفضل بن يحيى وجعفر بن يحيى قصرين ، كانا يعرفان بهما .

جعفر والفضل وافعالهما: وكان يحيى بن خالد ببيسل الى الفضل ، والرشيد يبيل الى جعفر ، فكان الرشيد يقول ليحيى كثيرا: انت للفضل ، وأنا لجعفر ، وغلب جعفر على الرشيد غلبة شديدة ، حتى صار لا يقسدم عليه احدا ، وانس به كل الانس ، وانزله بالخلد من قصره ، وتباعد ما بين الفضل وجعفر ، لأن الفضل كان يلتمس من جعفر أن يعطيه بعد اختصاص الرشيد أباه من نفسه ، مثل ما كان يعطيه قبل ذلك ، فخرجا الى أن صسار احدهما يسبع الآخر .

وكان جمفر أوصل الاصمعى الى الرشيد ، فقال له الرشيد يوما :

الخبرني : من أم فلان لا لانسبان من المعرب ، فقال له الاصمعي ، على الخبير سقطت يا أمير المؤمنين ، فقال الفضل ، أسقط الله أنفك وعينيك ! أهكذا تخاطب الخلفاء! وانها اراد بذلك مساءة جعفر ، والقصد له .

وقلد يحيى بن خالد الفضل بن الربيع ديوان النعقات في سنة اثنتين وسبعين ومئة ، وفي هذه السنة ظهر يحيسى بن عبد الله بن الحسن بسن الحسين بن على بن أبى طالب بالديلم ، وقوى أمره ، مشق ذلك على الرشيد ، وانهض اليه الفضل بن يحيى في خمسين الما ، وانهض معه وجوه القواد ، وولاه كور الجبل في سنة ست وسبعيسن ومئة ، وفيه يقول ابسو تابوس الحيرى:

رأى الله تغضيل ابن يحيى بن خالد نغضلسه والله بالنسساس اعلسم له يوم بؤس فيه للناس ابسؤس ويوم نعيم فيسه للنساس انعسم فيمطر يوم الجود من كفسه الغنى ويمطر يوم البؤس من كفه السدم

فجعل الفضل محمد بن منصور بن زياد خليفته بياب الرشيد ، ومضى نحو الديلم ، وواصل كتبه الى يحيى بن عبد الله ورسله ، بالرفق والاستمالة والتحذير ، والترغيب ، والترهيب ، وبسط الامل ، الى أن أجاب يحبى الى الصلح والخروج ، على أمان أخذه له بخط الرشيد انفذ نسخته الى الفضل ، مكتب بذلك الى الرشيد ، مسره ، وحسن موقعه منه ، وكتب الامان ليحيى، واشهد على نفسه القضاة ؛ وانفذه الى الفضل ؛ وقدم عليه بيحيى بن عبد الله ، نقدم به الى الرشيد معه ، نلقيه بكل ما احب ، واسنى جائزته ، واكثر بره وعطاءه ، وأنزله منزلا سريا ، وأبر القضل بن يحيى ، وشكر ممله.

ثم ولى الرشيد جعفرا المفرب كله ، من الانبار الى انريقية ، في سنة ست وسبعين ومئة ، وقلد الفضل المشرق كله ، من النهروان الى اقصل بلاد الترك ، فأمّام جعفر بحضرة الرشيد ، وشخص الفضل الى عمله فسي سنة ثمان وسبعين ومئة ، وودعه الرشيد والاشراف والوجوه ، وساروا معه ، فوصل وأعطى وأفضل .

ومدحه مروان بن أبي حفصة يوم سار غقال:

اذا أم طفل راعها جــوع طفلها غذته بذكر الفضلفاستعصم الطفل ليحيا بك الاسسلام انك عسزه وانك من قوم صغيرهم كهل فوصله ببئة ألف درهم ، وحمله وكساه ، ووهب له جارية يقال لها : « طبغور » كاسبة حالية ، فقيل انه حصل له سبع مئة السف درهم ما بين ورق وعروض ،

وجدت بخط أبى عبد الله محمد بن داود : حدثنى غسان بن ذكوان : قال حدثني رجل رابته عند قبيص قالمهلي في سنة اربعين ومئة ، قال :

أنشدني اسحاق بن ابراهيم الموصلي لنفسه ، في الفضل بن يحيى ، وأخبرني انه قال هذا الشبعر ، وعمل نيه لحنا ، وغناه به ، وانه امر له بشيء دهب عني مبلغه:

> ومَّائل قال لــي لما رأى زمنــي هل كان بينكها غيما مضى ثرة

يبري عظامي بري القدح بالسفن هل كان بينكها نيما مضى ثرة نصار يبغيك بالاوتار والاحسن لو كان بيني وبين الغضل معرفة نضل ابن يحيى لاعداني على الزمن هو الغتى الماجد الميمون طائسره والمشتري الحمد بالغالي من الثمن مصار يبغيك بالاوتار والاحسن

ولما سار الغضل الى خراسان ازال سيرة الجور ، وبنسى الحياض والمساجد والرباطات ، وأحرق دماتر البقايا ، وزاد الجند والقواد ، ووصل الزوار والكتاب في سنةتسعوسبعين ومثة بعشرة الاف الف درهم، وأمر بهذم البيت المعروف بالنوبهار ، ملم يقدر على هدمه لوثاقته ، وعظم المؤونة عليه، مهدم منه مطعة ، وبنى ميها مسجدا ، واستخلسف عمر ابن جميل علسى خراسان ، وانصرف في آخر هذه السنة الى العراق ، فتلقاه الرشيد ببستان ابي جعفر لما ورد ، وجمع الناس وأكرمه غاية الاكرام ، وامر الرشيد الشعراء بمدحه ، والخطباء بذكر فضله ، فكثر المادحون له ، فأمر الفضل بن يحيى احمد بن سيار الجرجاني أن يميز اشعار الشعراء ويعطيهم على قدر استحقاقاتهم ، ممشى داود بن رزين ، ومسلم بن الوليد ، وأبسان اللاحقي ، واشجع السلمي ، وجماعة من الشعراء ، اليه ، فسألوه أن يضع من شعر أبي نواس ، ولا يلحقه بنظرائه منهم ، وتحملوا عليه بغالب بسن السعدى ، وكان يتعشقه ، فلما عرض أبو نواس شعره علسى الجرجاني رمى به : وقال : هذا لا يستحق قائله درهمين ، فهجاه أبو نواس فقال :

لسانی نیك لا بجسری بما اهجالوك لا ادرى اذا فكرت في قيد درك اشفقتت على شمدري واتصل الخبر بالفضل ، موصل ابا نواس وارضاه ، وصرف الجرجاني عن تمبيز الشمر .

وكان شخص مع الفضل ابراهيم بن جبريل على شرطه ، غوجهــه الى كابل ، فانتتحها وافاد مالا عظيما ، ثم ولاه سجستان ، فوصل اليسه سبعة الاف الف درهم ، وحصل في يده من خراجها أربعة الاف الف درهم ، وانصرف الى العراق ، فلحق به ابراهيم بن جبريل ، وبنى داره في البغيين ، وسال الفضل أن يزوره ليزيد نعمته عليه ، وأعد له من كل صنف ، وأحضر الاربعة الالان الف الدرهم ، غلما حضر الغضل وتغدى ، عرض عليه ما اعد له ، وذكر له حال المال ، فأبى أن يقبل منه شبيئًا ، وقال له : لم كتسك لاسلبك ، فقال : أيها الامير ، نعبتك على ظاهرة متظاهرة ، فقال له : ولك

عندي مزيد ، ولم يزل يساله أن يكرمه بقبول شيء منه ، نقبل سوطا سجزيا وقال هذا يصلح للفرسان ، نذكر له أمر المال ، نقال : أما لك بيت يسعه ! ووهيه له .

وكان ابو الهول الحميري هجا الفضل بن يحيى ، ثم أتاه فيما بعدد راغبا ، فقال له الفضل : ويلك ! باي وجه تلقاني ؛ فقال له : بالوجه الذي القى به الله عز وجل وذنوبى اليه أكثر واعظم ، فضحك ووصله .

وكان محمد بن الرشيد في حجر جعفر بن محمد بن الاسعست ، وكان يكتب لمحمد على الزمام محمد بن يحيى بن خالد ، ثم صرف الرشيد جعفسر بن محمد ابن الاسعث ، وجعل محمدا في حجر الفضل بن يحيى ، واسكنسه معه في قصره المعروف بالخلد ، وضم اليه اعماله ودواوينه ، وشخص الى الرقة ، وانفذ الفضل مع الرشيد محمد بن منصور بن زياد يخلفه بحضرة الرشيد .

وذكر محمد بن الحسن بن مصعب :

أن الفضل بن يحيى لما صار الى خراسان فرق فيهم ــ قد فكرفاها ــ واخذ البيمة لمحمد بالمهد بمد الرشيد وسماه الامين ، فبايع الفاس له .

ونسدت نية جعفر بن محسد بن الاشعث ليحيى بن خالد ، واضلب عداوته ، مع عظيم احسانه اليه .

وكان يحيى بن خالد يتول أبدا : ما أريد الدنيا الا لثلاثة : جعنر بسن محمد بن الاشعث : وعلي بن عيسى بن يزدانيروذ ؛ ومنصور بن زيساد ، وكلهم انتلب عليه ، وأساء به ، فلقي يحيى وأسبابه منهم ما يكرهون .

ولوزير العروضي شعر يهجو به محمد بن الاشبعث « مكلسم الذئب » الخزاعي ، وهو :

تهتم عليناً بأن الذئب كلمكم فقد لعمري ابوكم كلم الذيبا فكيف لو كلم الليث الهصور اذا تركتم الناس مأكولا ومشروبا هذا السويدي ما يسوى اتاوته يكلم النيل تسعيدا وتصويبا

ويروى: « هذا السبيدي ما تخشى معرته » مضربه محمد بن الاشعث ثلاث منة سوط .

وكان لجعفر بن محمد بن الاشعث ابن يقال له العباس ، شاعر كاتب ظريف . وكان الحسن بن البحباح البلخي ، كاتب الفضل بن يحيى ، ويكنى ابا علي ، شاعرا أديبا ، وكان أخوه الفضل بن البحباح الحاجب ، وكسان الحسن قد خدم المهدي وموسى ، وتقلد في أيام موسى مصر ، وخدم بعده الرشيد ، وغارق عند توسط أيام البرامكة السلطان ، وتخلى من الدنيا وجاور مكة ، فكتب اليه أبو يعتوب الخريمي قصيدته الطويلة ، التي يتول فيها : الا بكرت لبنى عليه تعاتبه تحدثه طهورا وطورا تلاعبه واكب على سماع الحديث ، وكان لازم سفيان بن عيينة ، ولزم معه حاتم ، وحسين بن ثابت ، وخاتان ، واكثروا السماع منه ، حتى لم يكسن فيه للعامة فضل عنهم ، فقال محمد بن مناذر ، وأسمع سفيان :

بهم ثبتت رجلاك عند المتاوم ويوما لحاتم خصصت حسينا دون اهل المواسم تدير الرحا الالأخذ الدراهم

بعبرو وبالزهري والزمر الالى جعلت طوال الدهر يوما لثايت وللحسن البحباح يوما ، وبعده نظرت وطال الفكر فيك فلم تكن فعدل سفيان عنهم الى العامة .

وكان الغضل لا يشرب النبيذ ويتول : لو علمت أن الماء ينقص مروعتي ما شربته أبدا .

وركب الفضل بوما من منزله بالخلد ، يريد منزله بالشماسية ، فتلقاه فتى من الابناء مملك ، ومعه جماعة من الناس ركبان ، قد تحملوا لاملاكه ، فلما راه نزل فقبل يده ، ولم يكن يعرفه ، فساله عن نسبه فعرفه ، فسأل عنن مبلغ الصداق ، فسرف انه اربعة الاف درهم ، فقال الفضل لقهرمائه : اعطه اربعة الاف درهم ثبن منزل يسكنه ، واربعة الاف درهم نلنفقة على وليمته ، واربعة الاف درهم يستعين بها على العقد الذي عقده على نفسه .

ومدح بعض الشعراء الفضل ، فقال :

ما لقينا من جود فضل بن يحيى ترك الناس كلهم شعراء فاستجيد البيت واستحسن ، وعيب بأنه بيت منفرد ، فقال أبو العذافر ورد بن سعد المبي:

علم المقصين أن ينطقوا الاشعار منا والباخلين السخاء .

وكان ركب محمد بن ابراهيم الامام دين ، فركب الى الفضل ابن يحيى، ومعه حق فيه جوهر ، فقال له : قصرت بنا غلاتنا ، واغفل امرنا خليفتنا ، وتزايدت مئونتنا ، ولزمنا دين احتجنا لادائه الى الف الف درهم ، فكرهست بذل وجهي للتجار ، واذالة عرضي بينهم ، ولك من يعطيك منهم ، ومعسي رهن ثقة بذلك ، فان رأيت أن تأمر بعضهم بقبضه ، وحمل المآل الينا ، فدعا الفضل بالحق ، فراى ما فيه ، وحتهه بخاتم محمد بن ابراهيم ، ثم قال له : نجح الحاجة أن تقيم في منزلك عندنا اليوم ، فقال له : أن في المقسام علي مشقة ، فقال : ما يشق عليك من ذلك ، أن رأيت أن تلبس شيئا من ثيابنا دعوت به ، والا أمرت باحضار ثياب من منزلك ، فأتنام ونهض الفضل ، فدعا بوكيله ، وأمره أن يحمل المآل ويسلمه الى خادم محمد بن أبراهيم ، وتسليسم بوكيله ، وأمره أن يحمل المآل ويسلمه الى خادم محمد بن أبراهيم ، وتسليسم

الحق الذي منيه الجوهر بخاتمه ، واحد خطه بذلك ، مفعل الوكيسل ذلك ، واقام محمد عنده الى المغرب ، وليس عنده شيء من الخبر ، ثم انصرف الى منزله مراى المال ، واحضره الخادم الحق ، مغدا على المضل ليشكره ، موجده قد سبقه بالركوب الى دار الرشيد ، موقف منتظرا له ، مقيل : قسد خرج من الباب الآخر ، ماتبعه موجده قد دخل اليه ، موقف ينتظره ، مقيل نه : قد خرج من الباب الاخر قاصدا منزله ، فانصرف عنه ، فلما وصل منزله وجه الفضل اليه الف الف درهم أخر ، فقدا عليه فشكره وأطال ، فأعلمه انه بات ليلته ، وقد طالت عليه غما بها شكاه ، الى أن لقى الرشيد فأعلمه حاله ، فأمره بالتقدير له ، ولم يزل يماكسه الى أن تقرر الامر معه على ألف الف درهم ، وانه ذكر أنه لم يصلك بمثلها قط ، ولا زادك على عشرين ألف دينار ، مشكرته وسالته أن يصك بها صحكا بخطه ، ويجعلني الرسول ، مقال له محمد : صدق امير المؤمنين ، انه لم يصلنى قط بأكثر من عشرين الف دينار ، وهذا مانها تهيأ بك ، ولك ، وعلى يديك ، وم القدر على شبىء اتضی به حقك ، ولا على شكر اجازي به معروفك ، غير انه « على وعلى » وحلف ايمانا مؤكدة ؛ أن وقفت على باب أحد سواك ؛ ولا سألته حاجة أبدا؛ ولو سنففت التراب . نكان لا يركب الى غير الفضل ؛ الى أن حدث من أمرهم ما حدث ، غكان لا يركب الى غير دار الخليفة ، ويعود الى منزله ، فعوتب بعد تقضى ايامهم في ترك اتيان الفضل بن الربيع ، فقال : والله لو عمرت الف عام ، ثم مصصح الثماد ، ما وقفت بباب أحد بعد الفضل بن يحيى ، ولا سالته حاجة حتى التي الله جل وعز ، ملم يزل على ذلك حتى مات .

قال عبد الله بن ياسين ، حدثني أبي ، قال :

كذا عند الغضل بن يحيى ، غخضنا في الشعسر ، غاذا هو من أروى الناس له ، وأجودهم طبعا فيه ، غقلت له : أصلحك الله ! لو قلت شيئا من الشعر ، غانه يزيد في الذكر ، وينبه ، فقال : هيهات ! شيطان الشعر أخبث من أن أسلطه على عقلى .

وكان الفضل شديد الكبر ، فعوتب على ذلك ، فقا ل: هيهات ! هذا شيء حملت عليه نفسي ، لما رأيته من عمارة بن حمزة ، فان أبي كان تضمن فارس من المهدي ، فحل عليه الفا الف درهم ، فأخرج ذلك كاتب الديوان : فأسر المهدي أبا عون عبد الله بن يزيد بمطالبته ، فقال له : أن أدى يحيى المال قبل أن تفرب الشمس من يومنا هذا ، والا فأتني براسه ، وكانت حيلتنا لا تبلغ عشر المال ، فقال : يا بني ، أن كانست متغضبا عليه ، وكانت حيلتنا لا تبلغ عشر المال ، فقال : يا بني ، أن كانست لنا حيلة ، فمن قبل عمارة بن حمزة ، والا فأنا ميت ، فامض اليه ، فمضيت اليه ، غلم يعرنى الطرف ، ثم تقدم من ساعته بحمل المال الينا ، فحمل ،

غلما مضى له شهران جمعنا المال! فقال لي أبي: امض الى الشريف الحسر الكريم ، مصرت به اليه ، غلما عرفته خبر المال غضب وقال: اكنت قسطارا لابيك ، فقلت: لا ، ولكنك احييته ومننت عليه ، وهذا المسال قد استغنى عنه ، فقال: هو لك ، فعدت الى أبي ، فقال: لا ، والله ، ما تطيب نفسي لك به ، ولكن لك منه مئتا الف درهم ، فتشبهت به ، حتى صار خلقا لا تتهيأ لى مفارقته .

مال الوامدى:

دخل الفضل بن يحيى بن خالد على أبيه يتبختر في مشيته ، وأنا عنده ، فكره ذلك منه ، فقال لي يحيى : يا أبا عبد الله ، أتدري ما بقي الحكيم في طرسه ؟ قلت : لا ، قال : بقى الحكيم في طرسه أن البخل والجهل مسع التواضع أزين بالرجل من الكبر مع السخاء ، فيالها حسنة غطت على عيبين عظيمين ! ويا لها سيئة غطست على حسنتين كبيرتيسن ! ثم أوما اليسه بالجلوس .

مّال ابو النجم القائد أحد الدعاة:

قلت لابراهيم الموصلي : صف لي ولد يحيى ين خالد ، نقال لي : أما الفضل غيرضيك بنعله ، وأما جعفر غيرضيك بقوله ، وأما محمد غيفعل بحسب ما يجد ، وأما موسى غيفعل ما لا يجد ،

وكان يكتب ليحيى بن خالد عبد الله بن سوار بن ميمون ، قال : فدعائي يحيى يوما ، فقال لي : اجلس فاكتب ، فقلت : ليس معي دواة ، فقال لي : ارايت صاحب صناعة تفارقه آلقه ، واغلظ لي في حرب اراد به حضي على الادب ، ثم دعا بدواة ، فكتبت بين يديه كتابا الى الفضل ، في شيء من الوره ، فظن أني متثاقل عن الكتاب بسبب تلك المخاطبة ، فأراد ازالة ذلك، فقال لي : اعليك دين ؟ قلت : نعم ، قال : كم ؟ قلت : ثلاث مئة الف درهم ، فاذذ الكتاب فوقع فيه بخطه :

وكلكم قد نسال شبعسا لبطنسه وشبع الفتى لؤم اذا جاع صاحبه ان عبد الله يذكر أن عليه دينا يخرجه منه ثلاث مئة الف درهم ، فقبل أن تضع كتابي من يدك ، فأتسمت عليك لما حملت ذلك الى منزله من أحضر مال قبلك ، أن شاء الله ، قال فحملهما الفضل الي وما أعرف لها سببا غير تلك الكلمة .

وهذا الشعر لبشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة ، كتبه السي عمه ، وأوله :

جناني الامير والمغيرة قد جنا وامسى يزيد لي قد ازور جانبه وكلكم قد نال شبعا لبطنه وشبع الفتىلوم اذا جاع صاحبه

نياعم مهملا واتخذني لنوبة تنوب ، فان الدهر جم نوائبه انا المسيف الا ان للسيسف نبوة ومثلي لا تنبو عليك مضاربه

ومما يشبه خبر عبد الله بن سوار هذا ، وما حدثني عبد الواحد ابن محمد الحصيني قال : حدثني عبد الله بن محمد بن أحمد بن المدبسر ، قال : سمعت جدي أحمد بن المدبر يتول :

كنت أتقلد مجلس الاسكدار في ديوان الخراج ، وكانت نفسى تنازعنى على اشبياء لم تكن تنالها ، وكنت أرضع نفسى عن التعرض لكسب الخسيس، مُلما خرج المأمون الى بلاد الروم ، تسالني جعفر الخياط الخسروج معه ، لاكتب بين يديه ، ففعلت على كره من أبي لذلك ، وجهد ألا أخرج فلم أطعه ، مُدمَع الى بعض اخوانه الذين يثق بهم ، من حيث لا أعلم ، خمسة الأف درهم ، وقال له : تكون هذه الدراهم معك من حيث لا يعلم بها أحد ، فأن اختلست حاله ، او رایت به خصاصة ، عرضت علیه القرض ، واسلفته حسب ما تراه صوابا ، على حسب ما تشاهد من حاله ، قال : مكنت يوما بين يدى جسفر أعمل ، حتى دخلت عريب الكبيرة اليه ، وكنت قد اكتملت ، فنظرت الى ، مأطالت النظر ، وكنت غلاما ، مقالت لجعفر : من أين لك هذا الطير المرارى ؟ فاستحييت وخجلت ونهضت ؛ وخرجت عريب ، فدعانى جعفر ، فقال : لعل ما كلمتك به هذه العيارة قد غمك ، وأمر لي بعشرة الاف درهم، وما كنت رايتها مجتمعة تط في ملكى ، فخرجت وما أعقل فرحا ، فاستبدلت بدابتى ، واشتريت بفلا يركبه غلامي خلفي ، فلما كان بعد أيام لقيني ذلك الصديق ، الذي كان أودعه أبي الدراهم ، نسائني عن خبري ورأى أشر حسن حالى ، مشرحت له امري ، مخبرني بخبر المال الذي دمعه اليه ابي ، وتال : ما لمكانه الان عندي وجه ، نوجه به الي ، نرايت حين جاءني اني ني ذلك العسكر أجل من المأمون ، وكان ذلك أول مال اعتقدته ، ثم أتانا الله بما نحن فيه ، ولم يكن لذلك سبب غير كلمة عريب .

من كلام يحيى بن خالد وأفعاله: وكان يحيى بن خالد يتول: النعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة ، والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة .

وكان يحيى يقول: الناس يكتبون احسن ما يسمعون ، ويحفظون الحسن ما يكتبون ، وبتحدثون باحسن ما يحفظون ،

وكان يحيى يقول: رسائل المرء في كتبه ادل على مقدار عقله ، واصدق شاهدا على عيبه لك ، ومعتقده ليك ، من اضعاف ذلك على المشالهة والمواجهة .

وكان يقول: الكريم اذا تقرا تواضع ، واللئيم اذا تقرا تكبر ، والخسيس اذا أيسر تجبر .

وكان يتول : مطلك الغريم ، احسن من مطلك الكريم ، لان الغريسم لا يسلف الا من فضل ، والكريم لا يطلب الا من جهد .

وقبل ليحيى بن خالد : الا تــؤدب غلمانك ؟ قال : هم المناؤنا علــى أنفسنا ، ماذا الحفناهم فكيف نامنهم ؟.

وكان يقول: البلاغة أن تكلم كل قوم بما يفهمون.

وكان يقول لكتابه : ان استطعتم أن تكون كتبكم كالتوقيعات اختصارا فانعلوا .

وكان يقول : لست ترى احدا تكبر في امارة الا وقد دل على ان الذي نال غوق قدره ، ولست ترى احدا تواضع في امارة الا وهو في نفسه أكبر مما نال في سلطانه .

وكان يحيى يقول: لا أرحام بين الملوك وبين أحد .

وكان يتول: لو كلف الله العباد الجزع دون الصبر ، كان قد كلفهم اشد المعنيين على القلوب ، فجعل بعض الشعراء هذا في شعر ، فقال : فلو جعل الاله الحزن فسرضا كما افترض التصبر في الخطوب لكان الحزن فيها غير شبك أشد المعنيسين على القلسوب وهذا خلاف قول القائل ، من انشاد الزبير بن بكار :

فقالوا نات فاختر من الصبر والبكا فقلت البكا اشفى اذا لغليلى قال أبو القاسم بن المعتمر الزهري:

كنت اسير مع يحيى بن خالد وهو بين ابنيه الفضل وجعفر ، فاذا ابو الينبغي العباس بن طرخان واقف على الطريق ، فناداني : يا زهري ، يا زهري ، يا زهري ، فاستشرقت له ، فقال :

صحبت البرامك عشرا ولا (۱) وبيتي كسراء وخبسزي شسرا قال: فسهمه يحيى ، فالتفت الى الفضل وجمغر ، فقال: اف لهذا المعقل ، ابو الينبغي ممن يحاسب ، فلما كان ممن الغد جاعني ابو الينبغي ، فقلت له: ويحك ! ما هذا الذي عرضت له نفسك بالامس ؟ فقال: أسكت ، ما هو الا أن انصرفت الى منزلي ، حتى جاعتني من قبل الفضل بدرة ، ومن قبل جعفر بدرة ، ووهب لي كل منهما دارا ، واجرى لي من مطبضه ما يكنيني .

وكان يحيى بن خالد يتول: الدالسة تفسد الحرمة التديمة ، وتضسر بالمحبة المتاكدة .

وكان يتول: أنا مخير في الاحسان الى من أحسن ، ومرتهن بالاحسان

<sup>(</sup>١) ولا : متوالية ٠

الى من احسنت اليه ، لاني اذا لم استنم احسانا فقد أهدرته .

وكان يقول : ما وقع غبار موكبي على لحية رجل قط ، الا اوجبت لـــه على نفسى حفظه ، والزمتها حقه ،

وكان ليحيى مبل الوزارة حاجب ، يقال له سماعة ، المما تقلد الوزارة راى بعض اخوانه ان سماعة يقل عن حجابته ، مقال له : لو اتخذت حاجبا غيره ، مقال : كلا ! هذا يعرف اخواني القدماء .

ووقع يحيى الى رجل ظن به تغيرا عليه :

ينبغى أن نكون على يقين أنى بك ضنين ، أريدك ما أردتنى ، أن نبوت عنى ما كان ذلك بى وبك جميلا ، فان وقعت المقادير بخلاف ذلك ، لم اعد ما يجب ، والذي هاجني على الكتاب اليك ان أبا نوح معسروف بن راشد سألنى أن أبوح لك بما عندى ، والله يعلم أنى ما تبدلت ، ولا حلت عن عهد ، جمعنا الله واياك على طاعته ، ومحبة خليفته ، بجوده وتدرته .

وقال يحيى لجعفر ابنه ، يا بنى انتق من كل علم شيئًا ، فانه من جهل شيئا عاداه ، وأنا أكره أن تكون عدوا لشيء من الادب .

وكان يحيى أنكر على أبراهيم بن شبابة الشاعر شيئا ؛ مكتب اليه رسالة طويلة مشهورة وكنب في آخرها:

اسرعت بى اليك منى خطيئا تى نجاعت بمذنب ذي رجساء فعفا عن جرمه ورضى عنه .

راهب راغب اليك يرجبي منك عفوا عنه وفضل عطساء ولعبري ما مسن اصر ومسن تا ب مقسسرا بذنبسه بسسواء

وكان يحيى اذا رأى من الرشيد شيئا ينكره لم يستقبلسه بالانكار ، وضرب له امثالا ، وحكى له عن الملوك والطلفاء ما يوجب مفارقة ما انكره ، ويتول : في النهى اغراء ، وهو من الخلفاء احرى ، ماتك وان لـم تقصد أغراءه ، أذا نهيته أغريته .

قال عبد الصمد بن على:

ما رأيت أكرم من يحيى نفسا ، ولا أحلم منه ، جعل على نفسه أن لا يكانىء أحدا بسوء ، غونى ، فقال أبو الحجناء نصيب الاصغر:

وارى البرابك لا تضسر وتنفع عند الملوك مضرة ومنامع أنالمروق أذا استسر بها الثرى اشر النبات بها ، وطاب الزرع وقديمه فانظر الى ما يصنع واذا جهلت من امرىء اعراته

والهذ أبو الحجناء نصيب بينه الآخر من سلم الخاسر ، حيث يتولُّ : لا تســـــأل المرء عن خلائتسه في وجهـــه شـــاهد عن الخبر

تال الاصمعي:

سمعت يحيى بن خالد يتول : الدنيا دول ، والمال عارية ، ولنا بهن تبلنا اسوة ، ونينا لن بعدنا عبرة .

وقائع واحداث : ودخل محمد بن زيدان على المضل بن يحيى ، مقال له : من الذي يقول :

سأرسل بيتا قد وسبت جبينه يقطع اعناق البيوت الشوارد القام الندى والجود في كل منزل اقام به النضلبن يحيى بنخالد؟

فقال له : سلم الخاسر ، فقال له : لا تسمه خاسرا ، وسمه سلما الرابح وأمر له بألف دينار .

ثم غلب سلم على الفضل بن يحيى ، وكثرت نيه مدائحه ، وعظهم احسان الفضل اليه ، حتى قال نيه أبو العناهية :

انها الغضيل لسلم وحده ليس فيه لسيوى سلم درك وكان الرشيد يسمى جعفرا أخي ، ويدخله معه في ثوبه ، وتلده بريد الأفاق ودور الضرب والطرز في جميع الكور .

وكان جعفر بليغا كاتبا ، وكان اذا وقع نسخت توقيعاته ، وتدورست بلاغاته ، فحكى على بن عيسى بن يزدانيروذ انه جلس للمظالم ، نوتع في الف قصة ونيف ، ثم أخرجت فعرضت على العمال والقضاة والكتاب وكتاب الدواوين ، فما وجد فيها شيء مكرر ، ولا شيء يخالف الحق .

قال نهامة بن أشرس:

كان جعفر بن يحيى انطق الناس ، قد جمع الهدو والتمهل والجزالة والحلاوة ، وافهاما يغنيه عن الاعادة ، ولو كان في الارض ناطق يستغني بمنطقه عن الاشارة لاستغنى عن الاعادة . وفيه تقول عنان جارية الناطفى :

بديهتـــه ومكرتــه ســـواء اذا التبست على الناس الامور وصدر ميــه للهــم اتســاع اذا ضاقــت من الهم المــدور واحزم ما يكون الدهــر رأيــا اذا عجز المسـاور والمشيــر

ودفع رجل الى جعفر رقعة ذكر فيها قصده أياه بأمل طويل ، ورجاء فسيح ، فوقع على ظهرها :

هذا يمت بحرمة الامل ، وهي اقرب الوسائسل ، واثبت الومسائل ، غليمجل له من ثمرة ذلك عشرون الف درهم ، والى حرمته حرمسة ، وان قصر عن ذلك معلينا معوله ، والينا موئله ، وفي ما لنا سعة له .

ورنع رجل الى جمنر قصة يساله الاستعانة به ، وكان يعرفه ويخبره، نوقسع :

تد راينساك نها اعجبتنسا وبلونساك نلسم نرض الخبسر

وكان جعفر بن يحيى يقول: الخط سمط الحكمة ، به تفصل شذورها ، وينظم منثورهما .

ووقع على كتاب لعلي بن عيسى بن ماهان ، وقد كتب اليه رقعة معتذرا من أشياء بلغته عنه :

كأنا وقد كنا صديقا مصافيا تباعد بينانا فدام الى الحشر ووقع على كتاب آخر لعلى بن عيسى:

حبب الينا الوغاء الذي أيغضته ، وبغض الغدر الذي أحببته ، غمسا جزاء الايام أن تحسن ظنك بها ، وقد رأيت غدراتها ووقعاتها عيانا وأخبارا ، والسلام .

ووقع على رقعة لمحبوس: العدوان أوبقه ، والتوبة تطلقه .

وكان الاصمهي يألف جعفر بن يحيى ويخص به ، وله فيه مديع كثير ، وحكايات توصف ، وتتريظ وتفضيل ، فمن شعره فيه :

اذا تيل : من للندى والعلسى من الناس ؟ تيل : الفتى جعفر وما ان مدحست فتى تبسله ولكن بنسسو برمسك جوهسر بخل وهجساء : وتال بوما جعفر لخادم له :

أحمل معنا الله دينار ، غاني اريد ان أمر بالاصمعي ، فاذا حدثني واضحكني ، فضع الكيس في حجره ، ثم صار اليه ومعه انس بن أبي شيخ ، فحدثه الاصمعي بكل شيء ، غلم يضحك ، وانصرف ، فقال له انس : انه قد اضحك بجهده ، غلم تضحك ، وليس عادتك رد شيء قد أمرت باخراجه من بيت مالك . فقال له جعفر : ويلك ! قد وصلنا هذا بخمس مئة الف درهم، ولم ادخل له بيتا قبل هذه الدفعة ، ورايت حبه مكسورا ، وعليه برنكسان منجرد ، وتحته مصلى وسخ ، وكل ما عنده رث ، وأنا أرى أن لسان النعمة أنطق من لسانه ، وأن ظهور الصنيعة أمدح وأهجى من مديحه وهجائه ، فعلام أعطيه الأموال ، أذا لم تظهر الصنيعة عنده ، ولم تنطق النعمة بالشكر عنه ، ثم أنشد بيت نصيب :

نعاجوا فأننوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب وكان الاصمعي هجا البرامكة فيما بعد ، وكتر نعمتهم ، فقال عند نكبتهم :

اذا ذكـــر الشرك في مجلس اضاعت وجـــوه بنى برمسك ولـــو تليـت بينهــم آية اتوا بالاحــاديث عن مسزدك وكان الرشيد قد احب الغزو ، وكان من رسمه أن يحج سنة ويفرو سنة ، وكان يلبس دراعة قد كتب من خلفها حاج ، ومن قدامها غاز ، فطلب « نقفور » الهدئة على أن يؤدي البه عــن كل حالم ممن عنده من الــروم

دينارا ، سواه وسوى ابنه ، فأبى الرشيد ذلك ، ثم تراضيا على الصلح ، واشار عليه يحبى بن خالد بقبوله اياه ، فصالحه وهادنه ، فانصرف عنه ، ولما صار بالرقة نكث « نقفور » وغدر ، فكسره يحيى بن خالد أن يعسرف الرشيد ذلك فيغنم له ، ويرجع باللسوم عليه ، لما كان من مشورته عليسه بمصالحته ، فأمر عبد الله بن محمد الشاعر المعروف بالمكي ، أن يقول في ذلك شعرا ، وينشده الرشيد ، فقال :

نقض الذي اعطيته « نقفور » فعليه دائسرة البسوار تسدور أبشر أميسر المؤمنيسن فانسه فتسع أتساك بسه الاله كبيسر

فقال الرشيد ليحيى ، قد علمت انك احتلت في اسماعي هذا الخبسر على لسان المكي ونهض نحو الروم ، غانتتح هرقلة .

الرشيد وجعفر: وأحب الرشيد تقليد جعفسر الخاتم ، وكان السى الفضل ، فقال ليحيى ابن سليمان: اريد أن أوقع بهذا توقيعا لا يجري مجرى العزل للفضل ، فكتب عنه الى يحيى بن خالد: أن أمير المؤمنين رأى أن ينقل خاتم الخلافة من يمينك الى شمالك .

ورد الرشيد الى هرثبة بن أعين الحرس ، وكان الى جعفر ، فقال له جعفر : ما انتقلت عنى نعبة صارت اليك ،

وامر الرشيد جعفرا أن يتخذ خيلا يجريها في الحلبة ، فأجرى جعفسر يوما خيله بالرقة ، فسبقت خيل الرشيد ، فغضب الرشيد ، فقال العباس ابن محمد الهاشمي نجعفر : يا أبا الفضل ، ما أحسن الشكسر ، وأدعاه للمزيد ! من أين لك هذا الفسرس السابق أ فقال له : من خيلك ، فقسال : والله لارضينك ، ثم أقبل على الرشيد ، فقال : كنت ، يا أميسر المؤمنين ، مع أمير المؤمنين أبي العباس ، ونحن في المدائن ، وقد أرسلت الخيل فبينا نحن نفظر طلع فرس سابق ، قد حصل في الفبار ، فما ترى علامته ، فقال عيسى بن على : لي ، وقال غيره : لي ، ثم طلع آخر على تلك الصفة ، ثم طلع ثالث على تلك الصفة ، ثم طلع ثالث على تلك الصفة ، فنظروا فأذا هي لخالد بن برمك ، وقد أخسذ قصبات السبق ، فقال خالد : يا أمير المؤمنين ، من يقبضها أ فقال : هي لنا عندك ، فاتك عدة من عددنا ، فسرى عن الرشيد ، وزال الغضب عنه .

جعفر والعصبية بالثمام: وهاجت بالثمام عصبية في سنة ثمانين ومئة فقال الرشيد لجعفر: اما أن تخرج أنت أليها ، وأما أن أخرج أنا ، قسال فضخص جعفر من الرقة ، يريد الشمام ، يشيعه الرشيد ، وخرج معه جميع من بحضرته من الوجوه والاشراف ، وفيهم عبد الملك بن صالح ، فلما ودعه قال له جمفر: أذكر حاجتك ، فقال له : حاجتي \_ أعسز الله الامير \_ أن تكون لى كما قال الشماعر:

وكوني على الواشين لداء شغبة كما انا للواشي الد شغوب نقال جعفر: بل اكون تما قال الآخر:

واذا الواشي اتى يسعى بها نفع الواشي بما جاء يضر ثم سار جعفر الى الشام فاصلحها ، وظفر بجماعة ممن سعى بالفساد وشرد اخرين ، حتى استقامت امورها احسن استقامة ، وله خطبة خطبها وهسى :

الحمد لله الذي لم يمنعه غناه عن الخلق من العائدة عليهم ، ولم تمنعه اساعتهم من الرحمة لهم ، دعاهم من طاعته لما ينجيهم ، وذادهم من معصيته عما يرديهم ، كلغهم من العمل دون طاقتهم ، وأعطاهم من النعم فوق كفايتهم، فهم غيما حملوا مخفف عنهم ، وفيما خولوا موسع عليهم ، وصلى الله على محمد نبي الرحمة ، والمبعوث الى كافة الامة ، وعلى اهل بيته الطاهرين ، وسلم تسليما .

أما بعد ، فاني اوصيكم بالالفة ، وأحذركم الفرقة ، وآمركم بالاجتماع ، وانهاكم عن الاختلاف ، قال الله جل وعز : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا »فأمر بالجماعة في اول الآية ، ثم لم ينقص حتى فهى فيها عسن الفرقة ، توكيدا للحجة ، وقطعا للمعذرة ، أن الفرقة تنشىء بينكم احنا ، يطلب بها بعضكم بعضا ، وأن الجمساعة : تعقد بينكم ذمما ، يحمى بهسا بعضكم بعضا ، حتى يكون المكاثر لواحدكم كالمكاثر لجماعتكم ، فمتى يطمع عدو فيكم أذا كانت النائبة تعمكم لا أن غفل بعضكم حرسه بقيتكسم ، وأن غربت طائفة منكم منعها تالفكم ، أنه لم يجتمع ضعفاء قط الا قسووا حتى يتنعوا ، ولم يفترق الويساء قط الا ضعفوا حتى يخضعوا ، واجتمساع الضعيفين قوة ، وافتراق القويين مهانة تمكن منهما ، غافل الجمساعة لا تضره غفلته ، لكثرة من يحفظه ، ومتيقظ الفرقة لا ينفعه تيقظه ، لكثرة من يطلبه ، وصاحب الجماعة يدرك أرشسه في الخدش والشجة ، وصاحب الفرقة بذهب حقه في النفس والحرمة .

وفي جعفر يقول مسلم بن الوليد ، في قصيدة طويلة :

محمل نكبات الدهــر محتمــل اذ الفتهم الى معروفه السبــل او حية ذكر او عارض هطــل

استفسد الدهر أقواما فأصلحهم به تعارفت الاحياء واللفست كانه تمسر أو ضيفهم هصسر قال الحاحظ:

دخل أبو تابوس النصراني الحيري ، وكان منقطعا الى البرامكة ، على جعفر بن يحيى في يوم بارد ، متبين عليه جعفر أثر البرد ، مالتى الميه مطرف خز ، كان شراه جملة كبيرة ، وانصرف أبو تابوس ، محضره عيد

لهم ، فالتمس في ثيابه ما يشاكل ذلك المطرف فلم يجده ، فقالت له ابنته : لو كتبت الى جعفر معرفته حالك ، لوجه اليك ما تلبسه مع هذا ، فكتسب اليسه:

> ابا الفضل لو أبصرتنا يوم عيدنا ملو كان هذا الطرف الخزجية فلا بد لی من جبــة من جبابکــم وہن ثوب توھی وئسوب غلالسة اذا نهت الاتسواب في العيد خمسة لعبرك ما أفسرطت فيما سالتسه

رأيت مباهاة لنا في الكنائس لباهيت اصحابي به في المجالس ومن طيلسان من جيساد الطيالس ولا يأس لو اتبعست ذاك بخامس كفتك فلم تحتج الى لبس سادس ولا كنت لو المرطبت ميه بيائس وذاك لأن الشعر يزداد جدة اذا ما البلي ابلسي جديد الملابس

فوجه الى ابى قابوس من كل صنف ذكره عشر قطع .

ولم تزل كتب الملوك والرؤساء تجري في التوقيعات على أن يوقسع الرئيس في القصة بما يجب نيها ، ويذكر المماني التي يأمر بها ، ولم يكن للكتاب في ذلك الامر شيء اكثر من أن يكتبوا تلك الجملة من التوقيع الفاظا تشرحها ، ويقرب من العامة فهمها ، ولا تخرجها عن معنى قصد الرئيس ، الى ايام الرشيد ، مان المتظلمين كثروا على باب جعمر ، وتأخر جلوسه اياما ، ثم جلس ، وكانت القصص قد كثرت ، منفض اكثرها ، وجاءه رسول الرشيد يأمره بالمصير اليه ، فقال للرسول : قل له : يا سيدى ، السساعة أجيء ، ونظر فيما بقي ، فجاءه الرسول ثانية يستحثه ، وكان في القصص تمنَّة طويلة ، دتيتة الَّخط رديئته ، نواناه الرسول وهي في يده ، واعجلسه ان يستتمها ، وكان يحتاج في مهمها الى مدة ، وكره ، وقد نظر اليها في يده ، أن تطرح غيما لم ينظر فيه 6 فوقع على ظهرها : « يعمل في ذلك بما يعمل في مثله على سنن الحق وقصده ، وجهة الانصاف وسبيله ان شساء الله » . خورد على الكتاب من ذلك ما لم يرد مثله ، وامتثلوه ، ثم ممار ذلك رسمسا للرؤسساء .

سمى جعفر في اخذ العهد للمامون بعد الامين ووقائع اخرى : وكان المأمون في حجر محمد بن خالد بن برمك ، منقله الرشيد الى حجر جعمر ، ماشار على الرشيد ببيعته للعهد بعد محمد ، وقام بالامر حتى عقده له ، وشخص به معه من الرقة الى مدينة السلام ، حتى اكد البيعة له ، واخسد الايمان على بني هاشم والوجوه بها ؛ وكاتب العمال في جميع النواحي بذلك؛ ثم انصرف الى الرقة .

وصنع ابان بن عبد الحميد بن لاحق ، مولى الرماشيين ، كتاب كليلة وديئة شعرا ، وأهداه الى جعفر ، نوهب له بئة ألف درهم ، وقد ذكر محمد بن داود في طبقات الشعراء: أن يحيى بن خالد اشتهى حفظ كتاب كليلة ودمنة ، مُعلبه له ابان شعرا ، ليسهل عليه حفظه ، وذكر أنه أربعة عشسر الف بيست .

وكان ابان خاصا بجعفر وبيحيى بن خالد ، وكان يحيى قلده ديــوان الشعر ، فكان الشعراء يرمعون اليه اشعارهم في البرامكة ، فيسقط ما يرى استاطه ، ويعرض ما يرى عرضه ، فأستط مرة شعر ابي نواس فيما استط ، مقال فيه :

> صحنت أمك اذ سمتك في المهد أيانا قد علمنا ما ارادت لم ترد الا اتانا صيرت باء مكان التاء والله أعسانا تطع الله وشيكا من مسميك اللسانا

وذكر اسحاق الموصلى:

ان جعفر بن يحيى استبطأه في زيارته ، وشكاه الى يحيى والده ، وكان شديد الحجاب ، قال : ناعتذرت اليه وقالت : اني ما أخل بحضور دارك ، ولكن ناقدا خادمك يحجبني ، فقال لى وهو يمازحنى : اذا حجبك منكه ، قال : ممسدته يوما بعد ذلك ، معاود نامذ حجابتي ، مكتبت اليه :

جعلت فـــداءك من كل سوء الى حسن رايك اشكو اناسا يحولون بينسي وبين السلام مها ان اسلم الا اختلاسا وانفذت رايك في نافد في المسا زاده ذاك الا شهاسا

ملما وصلت رتعتى اليه ضحك ، وأمر بازالة الحجاب عنى ، وكثرت عنــده .

وذكر اسحاق بن أبراهيم الموصلي قال: قال لي أبراهيم بن المهدى: خلا جعفر بن يحيى في منزله يوما ، وحضر ندماؤه ، وكنبت فيهم ، فتضمخ بالخلوق ، ولبس الحرير ، وفعل بنا مثل ذلك ، وتقدم الى الحاجب بحفظ الباب الا من عبد الملك بن نجران كاتبه ، موقع في أذن الحراب « عبد الملك » ، ومضى صدر من النهار ، وبلغ عبد الملك بن صالح مقام جعفر في منزله ، فركب اليه ، فوجه الحاجب الى جعفر : قد حضر عبد الملك ، فقال : يؤذن له ، وهو يظنه ابن نجران ، مدخل عبد الملك بن صالح في سواده ورصانيته ، غلما رآه جعفر اسود وجهه ، ورآنا على حالنا ، وكان عبد الملك لا يشرب النبيذ ، وكان ذلك سبب موجدة الرشيد عليه ، لانه كان يلتمس ندامه فيأبي عليه ، فوقف عبد الملك على ما رأى من جعفر ، فدعا غلامه ، غناوله سواده وتلنسوته ، وأقبل حتى وقف على باب المجلس الذي نحن فيه ، فسلم وقال : المعلوا بنا ما فعلتم بانفسكم ، فدنا منه خادم ، مَالْبِسَهُ حَرِيرةً ، وجاءِ مُجِلْس ، ودعا بطعام مَأكل ، ودعا بنبيذ ، مُأتسوه برطل مشربه ، وقال لجعم : والله ما شربته قبل اليوم ، مليحمه عنى ، فدعا له برطلية جعلت بين يديه ، وجعل كلما معل من ذلك شيئا سري عن جعفر ، غلما أراد الانصراف قال له جعفر : سل حاجتك ، غما تحيط مقدرتي بمكافأة ما كان منك ؟ مقال : أن في قلب أمير المؤمنين هنة ، متساله الرضا عنى ، فقال : قد رضى عنك أمير المؤمنين ، قال وعلى أربعة الاف الف درهم تتضى عنى ، قال : انها لعندي حاضرة ، ولكن اجعلها من مال امير المؤمنين ، غانها أنبل لك ، وأحب اليك ، قال : وأبراهيم أبنى أحب أن أشسد ظهره بصهر من أولاد الخلافة ، قال : قد زوجه أمير المؤمنين الفالية ، قال : واحب ان يخفق لواء على راسه ، قال : قد ولاه مصر . وانصرف عبد الملك ونحن نتعجب بن اقدام جعفر على قضاء الحوائج من غير استئذان ، وقلنا : لعله أن يجاب الى ما سنل من الحوائج ، فكيف بالتزويج ! هل يطلق لجعفر أن يقره ؟ غلما كان من الغد ، وقفنا على باب الرشيد ، ودخل جعفر ، غلم يلبث أن دعى بابى يوسف القاضى ومحمد بن الحسن ، وابراهيم بن عبد الملك ، وخرج ابراهيم وقد خلع عليه وزوج ، وحملت البدر الى منزل عبد الملك ، وخرج جعفر ، ماشمار الينا باتباعه الى منزله ، ملما صرنا اليه ، قال: نملتت تلوبكم بأول الحديث من امر عبد الملك ، ماحببتم علم آخره ، واني لما دخلت على المير المؤمنين ، مقمت بين يديه ، ابتدأت القصة كيف كانست ، من أولها الى آخرها ، مجعل يقول : احسن والله ! حتى اذا أتممت خبره ، قال : ماسنعت به ؟ فأخبرته بما سنال ، فجعل يقول في ذلك : احسنت ! احسنت !

## مّال مخسارق :

غدوت يوما على ابراهيم بن ميمون الموصلي ، وكان يوم دجن طيب ، مأصبت بين يديه تدورا تفرغر ، وأباريق تزهر ، وهسو كالمهموم ، فسألته عن حاله ، فقال : لي ضيعة ، والى جانبها ضيعة يبلغ ثمنها مئتي السف درهم ، وان دخلتها يد غيري افسد علي ضيعتي ، وما اقول ان ثمنها ليس يمكنني ، ولكني لست اسمح باخراج كل ما في يدي . قال : فلمسكت عنه ، واستتممت يومي عنده ، وغدوت على يحيى بن خالد فلقيته ، فسألنسي عن خبر ي أمس يومي ، فخبرته الخبر فاضحكه ، قال مخارق : فانصرفست الى ابراهيم لاعرفه الخبر ، فوجدت المال قد سبق اليه ، فقلت له : اشتسر الان الضيعة ، فقال : لكل جديد لذة ، وهسذا مال جديد ، ولست احسب اخراجه ، قال : فحدثت جعفرا بالخبر كله فاضحكه ، وبعث بالمسأل اليه . قال : فصرت اليه ، فقلت له : اشتر الآن الضيعة ، فقا ل: المجلة من عمل قال : فصرت اليه ، فقلت له : اشتر الآن الضيعة ، فقا ل: المجلة من عمل

الشيطان ، دعني استمتع بهذا المال مدة ، وصرت الى الفضل بن يحيى ، محدثته ؛ مابتاع الضبعة ؛ ووزن ثمنها ؛ ووجه اليه بمثل الثمن ، ووجه اليه بالمسك ،

وكان جعفر طويل العنق ، وهو أول من عرض الجربانات ، وحشاها بالقطن ، وما زال الناس ينسبونها الى ابن برمك ، يقولون : جربانات برمكية ؛ وميه يقول أبو نواس :

> ذاك الوزير الذي طالت علاوته واول هذه الابيسات:

قالوا امتدحت فماذا اعتضت قلت لهم

كأنه ناظر في السيف بالطول

خرق النعسال واخلا قالسراويل قالوا : مسم لنا هذا ، مقلت لهم وصفي له يعدل التفسير في القيسل

ذاك الوزير الذي طــالت علاوته كانه ناظر في السيــف بالطـول وله نيسه : لقد غرنی من جعفر حسن بابه

ولم أدر أن اللوم حشميو أهابه بأول انسمان خرى في ثيابـــه ولست وان بالغت في مدح جعفر وفي جعفر يتول اشبجع السلمي يمدحه:

يحبب الملبوك ندى جعفسر ولا يصنعسون كهسا يصنسم وليس بأوسعهسم في الغنسى ولكن معسروفه أوسسع وكيسنف ينالسون غايسساته وهم يجمع ....ون ولا يجم يع

وحكى أن المأمون قال يوما لمحمد بن عباد المهلبي :

بلغنى أن فيك سرفا ؟ فقال : يأمير المؤمنين ، البخل مع الوجود سوء ظن بالله عز وجل ، واني لاهم بالامساك ، فأذكر قول اشجع في جعفر بسن بحيى ، وذكر هذه الابيات ، فأمر له بعثة الف دينار ، فقال له : أستعن بها على مروعتك .

ما جرى بين الرشيد وجعفر : وحكي ان الرشيد قام عن مجلسه يريد الدخول الى بعض حجر قصره ، وان جعفرا اسرع فرفع له الستر ، وان الرشيد جعل يتأمل عنقه تأملا شديدا ، غرآه جعفر وهو يتأمل ، غقال له : ما متأمل أمير المؤمنين ؟ قال : حسن عنقك ، وحسن موقع الجربان منه ، فقال له : لا والله ، ما تأملت الا موضع سيفك ميه ، مقال له : اعيدُك بالله من هذا القول ، واعتنته وقبله ، ثم قال للفضل بن الربيع : قاتل الله جعفرا ! وذكر له هذا الخبر ، وقال : ما تأملت عنقه الا لموضع السيف منها .

وتنازع الفضل بن الربيع وجعفر بن يحيى يوما بحضرة الرشيد ، مقال جمس للمضل : يا لقيط ، مقال له : اشبهد يا أمير المؤمنين ، مقال جعس للرشيد : تراه عند من يقيمك هذا الجاهل شاهدا يأمير المؤمنين ، وانست

حاكم الحكام!

قال استحاق بن سبعد القطريلي : اخبرنا عمر بن فرج ، قال :

انصرفت مع عمرو بن مسعدة يوما من الشماسية ، والمامون بها في زلال لعمرو بن مسعدة ، غلما صرنا بازاء تصر جعفر ، تال عمرو : يا ابسا حفص ، سرت أنا وجعفر يوما كمسيرنا هذا ، فلما نظر الى البناء قال لي : يا أبا الفضل ، والله أني لاعلم أنه ليس من بناء مثلي ، ولكن قلت : أن بقسي لي فهو قصر جعفر ، وأن شره السلطان وقت من الاوقات فهو قصر جعفر ، وأن مضت عليه الايام فهو قصر جعفر ، ويبقى اسمه وذكره ، ولعله أن يمر به بعض من لنا عنده أحسان فيترجم علينا . قال عمرو : فوالله لكأن جعفرا كان ينظر إلى ما آلت إليه الحال فيه .

سبب بناء قصر جعفر: وحكي ان السبب كان في بناء هذا القصر ان منظلما من اهل أصبهان تظلم الى يحيى بن خالد من عاملة بها ، فقال له: انه ظلمني واساء معنملتي ، واخذ ما لا يجب له مني ، وهدم شرغي ، فقال يحيى: قد عرفت جيع ما تظلمت خلا قولك « هدم شرفي » ففسر لي ذلك ، فقال له المنظلم: انا من بني رجل كان بنى القصر المهدوم ، وكان ينسب اليه ، وكان الرائي اذا رأى القصر وجلالته ، وعلم اني من ولد الباني له ، عرف بذلك تديم نعمتي ، وجلالة أولى ، فاستحسن ذلك يحيى منه ، وقال للفضل وجعفر : لا شيء أبقى ذكرا من البناء ، فاتخذوا منه ما يبقى لكم ذكرا ، فاتخذ جعفر قصره ، وكذلك الفضل ، وأمر يحيى بانفاذ مستحث مع المتظلم ، يطالب العامل باعادة بناء قصره ، وانصافه من ظلامته .

وحكي ان جعفرا لما عزم على الانتقال الى قصره هذا ، جمع المنجمين لاختيار وقت لينتقل فيه اليه ، فاختساروا له وقتا من الليل ، فلما حضر الوقت خرج على حمار من الموضع الذي كان ينزله الى قصره ، والطسرق خالية ، والناس ساكنون ، فلما سار الى سوق يحيى رأى رجلا قائما وهو يقسول :

تدبر بالنجوم وليس يدري ورب النجسم بفعل ما يريد فاستوحش ووقف ، ودعا بالرجل ، فقال له : اعد ما قلت ، فاعاده ، فقال له : ما اردت بهذا ؟ قال والله ما أردت به معنى من المعاني ، ولكنه شيء عرض لي ، وجاء على لساني في هذا الوقت ، فأمر له بدنانير ، ومضى وقد تنفص عليه سروره .

تظلم اهل مصر: وكان موسى بن عيسى الهاشمي ينتلد للرشيد مصر ، وكثر التظلم منه ، واتصلت السمايات به ، وقبل انه قد استكثر من العبيد والعدة ، غقال الرشيد ليحيى: اطلب لى رجلا كاتبا عنينا ، يكسل لمصر ،

ویسنر خبره ، فلا یعلم موسی بن عیسی به حتی یفجاه ، قال : قد وجدته، قال بن هو ؟ قال عبر بن مهران ــ وكان عبر يكتب للخيزران ، ولم يكتـب لمفيرها قط ، وكان رجلا أحول من عينيه ، مشوه الخلق ، خسيس اللباس ــ فامر باهضاره ، قال عمر بن مهران ، غلقیت یحیی بن خالد ، فعرفنی ما جرى ، وراح بي الى دار الرشيد ، فلما صلى المغرب دعاني ، فوصلت اليه وهو خال ، وبين يديه يحيى بن خالد ، فاستدناني ، ونحسى الغلمان ، وأعلمني ما ندبني اليه ، وأمرني أن أستر خبري ، حتى أماجيء موسى أبن عيسى ، غانسلم العمل منه ، فأعلمته انه لا يقرأ لى ذكرا في كتب أصحاب الاخبار حتى أوأفي مصر ، ثم كتب لي كتابا بخطه الى موسى ابن عيسسى بالنسليم ، وودعت يحيى ، وعدت الى منزلي ، مخرجت منه من غد بكرا على بفلة ، معى غلام أسود ، يقال له أبو درة ، على بغل استأجرته ، معه خرج نيه تميص ومبطنة وطبلسان وشاشية وخف ومفسرش صغير ٤ وأكنريت لثلاثة من أصحابي أثق بهم ، ثلاثة ابغل مياومة ، واظهرت أننسى رجهت ناظرا في امور بعض العمال ، حتى بلغت الانبار ، ثم تجاوزتها بلد! بلدا ، كلما وردت بلدا توهم من معى انى مصدته ، وليس يعرف خبري احد من اهل البلدان التي امر بها في نزولي ونفوذي ، حتى وانيت الفسطساط ، منزلت جنانا ، وخرجت منه وحدي في زي متظلم أو تاجر ، مدخلت دار الامارة وديوان البلد وبيت المال ، وسألت وبحثت عن الاخبار ، وجلست مع المتظلمين وغيرهم ، ممكنت ثلاثة ايام أمل ذلك ، حتى عرفت جميع مسا احتجت اليه ، ملما نام الناس في ليلة اليوم الرابع دعوت اصحابي ، متلت للذي اردت استكتابه على الديوان قد رايت مصر ، وقد استكتبتك على الديوان ، فبكر اليه ، فاجلس فيه ، فاذا سمعت الحركة فاقبض على الكاتب ووكل به وبالكتاب والاعمال ، ولا يخرج من الديسوان احد حتى أوانيك ، ودعوت بآخر ، مقلدته بيت المال ، وامرته بمثل ذلك ، وكان بيت المال مسى دار الامارة ، وقلدت الآخر عملا من الاعمال بالحضرة ، وأمرتهم أن يبكروا ، ولا يظهروا انفسهم حتى يسمعوا الحركة ، وبكرت فلبست ثيابي ، ووضعت الشاشية على رأسي ، ومضيت الى دار الامارة ، فأذن موسى للناس اذنا عاما ، فدخلت فيهن دخل ، فاذا موسى على فرش ، والقواد وقوف عن يمينه وشماله ، والناس يدخلون فيسلمون ويخرجون ، وانا جالس بحيث يراني ، وحاجبه ساعة بساعة يقيمني ويتول لي : تكلم بحاجتك ، ماعتسل عليه ، حتى حف الناس ؛ غدنوت منه ، واخرجت اليه كتاب الرشيد ، نتبله ، ووضعه على عينه ، ثم قرأه ، فامتقع لونه ، وقال : السمع والطاعة ، تقرىء أبا حفص السلام ، وتقول له : ينبغي أن تقيم بموضعك ، حتى نعد لك منزلا

يشبهك ، ويخرج غدا اصحابنا يستقبلونك ، فتدخل مدخل مثلك ، قسال ، فقلت له : أنا أعزك الله عمر بن مهران ، وقد أمرني امير المؤمنين باقامتك للناس ، وانصاف المظلوم منك ، وأنا فاعل ذلك ، فمن أوضح ظلامته ، ووجب له عليك حق ، غرمته عنك من مالي ، ومن وجدته كاذبا عاملته بحسب مساي يستحقه ، فقال لي موسى : أنت عمر بن مهران ؟ قلت : نعم ، فقال : لعن الله فرعون حيث يقول : « اليس لي ملك مصر ! » واضطرب الصوت في الدار ، فقبض كاتبي على الديوان ، وصاحبي الآخر على بيت المال ، وختما عليهما ، ووردت عليه رقاع أصحاب أخباره بذلك ، فنزل عن فرشه ، وقال : لا اله الا الله ، هكذا تقوم الساعة ! ما ظننت أن أحدا بلغ من الحزم والحيلة ما بلغت ، قد تسلمت الاعمال وأنت في مجلسي ! ثم فهضمت الى الديوان ، فقطمت أمور المنظلمين منه ، وأزلت ظلاماتهم وقطعتها ، وأحسنت السي موسى أبن عيسى ، وأنصرفت من مصر على بغلتي التي دخلتها عليها ، ومعي غلامي الاسود ، ولم أزد على ذلك شيئا ، وكان ذلك في سنة سست ومعي غلامي الاسود ، ولم أزد على ذلك شيئا ، وكان ذلك في سنة سست

اداء الفراج: وكان بمصر قوم يدافعون بالخراج ، ويكسرون بعضه ، فاحضر عبر اشدهم مدافعة ، والطاطا ، فطالبه ، فاستبهله مدة فامهله ، ثم طالبه ثانية ، فاستبهله ، فأمهله مدة ، ثم فعل ذلك في الثالثة ، فلها حسل الاجل دافعه ايضا ، فحلف بأيمان موكدة أنه لا يستأديه الا في بيست المال بمدينة المسلام ، ثم اشخصه الى الرشيد ، وكتب اليه بخبره ، فبذل له الرجل اداء المال ، فابى عليه ان يتبضه منه ، واقام على الا يؤديه الا في بيت المال ، فخاف الناس جميعا منه مثل ذلك ، وسارعوا الى الاداء ، فلم ينكسر له ، ولا تخلف درهم واحد .

وقائع واقوال: وحكي انه قال لغلامه أبي درة. وقد أهدى له أهسل مصر هدايا كثيرة ، لا تقبل منها ألا ما يدخل في جراب ، لا تقبل حيوانا ، فقبل من هدايا الناس الثياب والطيب والعين والورق ، وجعل يعزل كل هدية على حدتها ، ويكتب عليها أسم صاحبها ، وجد في استخراج مال مصر ، فزجسا منه نجمان ، وتأخر النجم الثالث ، وثلج أصحابه ، فجمعهم وقال لهم : أني قد حفظت عليكم ما أهديتموه ألي ، وأمر باحضاره وأحضار الجهبذ ، فما كان من عين أو ورق أجزأه عمن أهداه ألبه ، وما كان من ثوب أو غيره باعسه وأخذ ثهنه ، حتى استغرق الهدايا كلها ، ونظر نيما بتي بعد ذلك ، فطالب به ، نسارع الناس إلى الاداء ، فيقسال أنه عقد جماعة مصر من غيسر أن يقى نيها درهم ، ولم يعهد ذلك من تبله ،

وكتب عمر بن مهران الى الخيزران بما كان منه ، واكثر الاعتسداد ،

غكتبت اليه : قد وصل كتابك تذكر وتذكر ، ولا تستكثرن شيئا يكون منك ، واستدم احسن ما انت عليه يدم احسن ما عندي لك ، واعلم انه كل شيء لم يزد الا نقص ، والنقصان يمحق الكثير ، كما ينمي على الزيادة القليل .

وكان عبر بن بهران ، وهو يكتب للخيزران ، في ديوانها في بعض الايام، محضر الهيثم بن بطهر الفافاء الشاعر بابها ، فوقف على دابته ينتظر الاذن ، فبعث اليه عبر : أنزل عن دابتك ، فقد جاء في الحديث الكراهة لهذا ، فقال : أنا رجل أعرج ، وأن خرج من انظره خفت أن يغوتني ولا أدركه ، فبعث اليه: أن نزلت والا أنزلناك ، فقال : هو حبس في سبيل الله أن أقضمته شعيرا شهرا أن أنزلتني عنه ، فأبها خير له : كد ساعة ، أو جوع شهر ؟ فقال : هذا شيطان ، وكف عنه .

وكان عبر بن مهران يأمر الوكلاء والعمال الذين يعملون معه أن يكتبوا على الرشوم التي يرشمون بها الطعام: اللهم أحفظه مبن يحفظه .

ثم حج الرشيد ، وحج معه ابناه محمد وعبد الله ، وحج معسه يحيى والفضل وجعفر ، فلما صار بالمدينة جلس ومعه يحيسى ، فاعطى اهلها العطاء ، ثم جلس محمد بعده ومعه الفضل بن يحيى ، فاعطاهم العطاء ، ثم جلس بعده عبد الله ومعه جعفر ، فأعطاهم العطاء ، فأعطوا في تلك السنة ثلاثة أعطية ، فكان أهل المدينة يسمون ذلك العام عام الثلاثة الاعطية ، ولم يروا مثل ذلك قط الا في أيام البرامكة .

النصرة والبيعة لابن الرشيد: وكان جعفر بن يحيى طالب محمدا لما حلف المأمون في البيت الحرام ان يتول : خفلني الله ان خفلته ، فقال ذلك ثلاث مرات . فحكى الفضل ابن الربيع ، فيما حدث ميمون بن هارون ان محمدا قال في ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله: يا ابا العباس ، هو ذا اجد من نفسي ان امري لا يتم ، فقال له: ولم ذاك اعز الله الامير ؟ قال : لاني كنت احلف وانا انوي الغدر ، فقلت له: سبحان الله! أفي هذا الموضع! فقال لى : هو ما تلت لك .

وفرغ الرشيد من توكيد ما قصد له من بيعة ابنيه ، واخذ الايمان لكل واحد منهما على صاحبه ، وعلى الناس لهما .

قال موسى بن يحيى : مخرج أبي الى الطواف وأنا معه من بين ولده ، نجعل يتعلق بأستار الكعبة ، ويردد هذا الدعاء : اللهم أن ذنوبي جمسة لا يحصيها غيرك ، ولا يعرفها سواك ، اللهم أن كنت معاتبي فأجعل عقوبتي في هذه الدنيا ، وأن أحاط ذاك بسمعي وبصري ، ومالي وولدي ، حتى تبلغ منى رضاك .

وعلق الرشيد الكتب في البيت الحرام ، وانصرف ، غنزل الانبار ، ودعا

الرشيد سالحا صاحب المصلى حين تنكر للبرامكة ، فقال له : أخرج السي منصور بن زياد فقل له : قد صحت عليك عشرة الان الف درهم ، فاحملها الى في يومك هذا 6 مان هو دمعها اليك كاملة تبل معيب الشمس من يومك هذًا ، والا خاهمل راسه الى ، واياك ومراجعتي في شيء من أمره . قسال صالح : مُخرجت الى منصور ، وهو في الدار ، معرفته الخبر ، فقال : انا لله وانا اليه راجمون ! ذهبت والله نفسى ! ثم حلف أنه لا يمرف موضع ثلاث مئة الف درهم ، نكيف عشرة الأم الف درهم ، مقال له صالح : خسد في عملك ، متال له : امض بي الى منزلي ؛ حتى اوصى واتقدم في امري . ننمضى ، نما هو الا أن دخل ، حتى ارتفع الصراخ من منازله وحجر نسائه، ماوصى وخرج وما هيه لحم ولا دم ، فقال لصالح امض بنا الى ابي على يحيى بن خالد ، لعل الله أن يأتينًا بفرج من جهته ، فمضى معه ، فدخل علمى يحيى وهو يبكي ، مقال يحيى : ما وراءك ؟ مقص عليه القصة ، مقلق يحيى بامره ، واطرق مفكرا ، ثم دعا خازنه ، مقال له : كم عندك من المال ، قال : خمسة آلاف الف درهم ، قال : أحضرني مفاتيحها ، فأحضرها ، ثم وجه الى الفضل: انك اعلمتني أن عندك ، قداك أبواك ، الني الف درهم ، قدرت ان تشترى بها ضيعة ، وقد أصبت لك ضيعسة يبقى ذكرها وشكسرها ، وتحمد ثمرتها ، موجه الينا بالمال ، موجه به ، ثم قال للرسول : أمض الى جعفر ، فقل له : ابعث الي ، غداك أبوك ، ألف الف درهم ، لحق لزمني ، موجه اليه ، مقال لصالح : هذه ثمانية الاف الف درهم ، ثم اطرق اطراقة لانه لم يكن بقى عنده شيء ، ثم رضع راسه الى خادم على رأسه ، وقال : امض الى دنانير ، متل لها : وجهي الى بالعقد السذي كان أمير المؤمنيسن وهبك اياه . فجاء به ، فاذا عقد كعظم الذراع . فقال لصالح : اشتريت هذا لامير المؤمنين بمئة الف وعشريسن الف دينار ، فوهبه لدنانير ، وتسد حسبناه عليك بالفي الف درهم ، وهذا تمسام المال ، مانصرف وخل عسن صاحبنا . قال صالح : فأخذت ، ذلك ورددت منصورا معي ، فلما صرنسا بالباب أنشد منصور متمثلا:

فما بقيسا على تركتمساني ولكن خفتما صسرد النبسال نقال صالح : ما على ظهر الارض كلها رجل هو أتبل من رجل خرجنا من عنده ، ولا سمعت ببثله فيبن مضى ، ولا يكون مثله فيبن بقي ، ولا على ظهر الارض رجل اخبث سريرة ، ولا أردا طبعا من هذا النبطي ، اذ لم يشكر من أحياه . قال : وصرت الى الرشيد فتصمت عليه قصة المال ، وطويت عنه ما قال منصور بن زياد ، لاني خفت ان سمعه أن يقتله ، فقال لي الرشيد اما أنى قد علمت أنه أن نجا لم ينج ألا بأهل هذا البيت . وقسال : أقبض

المال ؛ واردد المعقد على دنائير ، غاني لم أكن لاهب هبة وترجع الي ، قال صالح : غلم اطب نفسا بترك تعريف يحيى ما قاله منصور ، مقلت لما رايته ، بعد ان اطنبت في شكره ، ووصف ما كان منه : ولقد العمت على غير شاكر، قابل أكرم فعل بألام قول ، قال : وكيف ذاك ؛ فأخبرته بما قال وما كسان منه ، فجعل والله يطلب له المعاذير ، ويقول : يا أبا علي ، ان المنخوب القلب ربما سبقه لسان بما ليس في ضميره ، وقد كان الرجل في حال عظيم ، فقلت: والله ما ادري من اي امريك اعجب ؛ امن الاول أم من الثاني ؟ ولكني اعلىم ان الدهر لا يخلف مثلك ابدا .

هجاء وتخوف ومدح: وكان أبو الشمقمق صار ألى منصور بن زيساد يساله أن يبره ، وكان منصور ضيقا بخيلا ، موهب له عشرة الدراهم ، وبلغ الخبر محمد بن منصور ، فأرسل أليه محمد بمئة درهم ، وأمره بالعودة اليه ليبره ، فأخذها وقام وهو يقول :

لولا ابن منصبور وانضباله سلحب في لحيبة منصبور فبلغ ذلك محمدا فقال: انما خفنا هذا ، وما أفلتنا منه .

وكان جعفر يساعد الرشيد على كل شيء ، وكان يحيى يعتب على جعفر من دخوله مع الرشيد فيما يدخله فيه ، ويتخوف عليه من عاتبته ، فذكر أن يحيى كتب الى جعفر يوما في شيء عتب عليه منه من هذا الجنس: « أني أنما أهملتك ليعثر الزمان بك عثرة تعرف بها أمرك ، وأن كنت أخشى أن تكون التى لا شروى لها » .

وقال يحيى لهارون غير مرة:

يا أمير المؤمنين ، اني اكره مداخل جعفر ، ولست آمن أن ترجع العاقبة على في ذلك منك ، فلو أعفيته ، واقتصرت على ما يتولاه من جسيم أعمالك، نكا ناحب الي ، وأولى بتفضلك ، وآمن عليه عندي ، فقسال له الرشيد : ليس بك هذا ، ولكن بك أن تقدم عليه الفضل ، وكان الفضل لا يشسرب النبيذ ، فظن الرشيد أن يتيه عليه ، فكان يعتب عليه .

حدثني ابو الغرج محمد بن جعفر بن حفص ، قال : حدثني ابي ، قال حدثني بختيشوع بن جبريل ، قال : حدثني ابي ، وكان صنيعة البرامكة : انه دخل على الرشيد يوما وهو جالس على بساط ، على مشرعة باب خراسان ، فيما بين الخلد (١) والفرات ، وأم جعفر من وراء ستر ، فقسال لي : قد وجدت ام جعفر شيئا ، فاشر عليها بما تعمل به ، قال : فبينا انا انظر في ذلك ارتفعت صيحة عظيمة ، فسال عنها ، فقيل له : يحيى ابسن

<sup>(</sup>١) الخلد : قصر للمنصور ،

خالد ينظر في امور المتظلمين ، مقال : بارك الله عليه ، وأحسس جزاءه ، مقد خفف عنى ، وحمل الثقل دونى ، وناب منابى ، وذكره بجميل ، ففعلت مثل ذلك أم جعفر ، ولم تدع شيئا يذكسره أحد من جميل الا ذكرتسه به . خامتلات سرورا ، وقلت في ذلك ما أمكنني ، وخرجت مبادرا الى يحيى بن خالد ، مخبرته بذلك ، مسر به ، ومضت مدة ، ثرمجاعني رسول الرشيد يوما ، مصرت اليه ، موجدته جالسا في ذلك المجلس بعينه ، وأم جعمر من وراء الستر ايضًا ، والفضل بن الربيع بين يديه ، وقد وجدت ام جعفر شيئًا ، فأمرنى بتأمل علتها ، والمشورة بما أراه عليها ، فأني لفي ذلك اذ ارتفعت ضجة شديدة ؛ فقال الرشيد : ما هذا ؟ فقيل : يحيى بن خالد ينظر في أمور المتظلمين ، فقال : فعل الله به ومعل ! يذمه ويسبه ، استبد بالامور دوني ، وامضاها على غير رايي ، وعمل بما أحبسه دون محبتي ، وتكلمت أم جعفر بنحو من كلامه ، وثلبته أكثر ما يثلب به أحد ، فورد على من ذلك ما أقام وأقعد ، ثم أقبل على الرشيد ، فقال لي : يا جبريل ، إنه لم يسمع كلامي غيرك وغير الفضل ، وليس الفضل مبن يحكي شيئا منه ، وعلى وعلى لئن تجاوزك لاتلفن نفسك ، قال : فتبرأت عنسده من ذكره ، واكبرت الاقدام على حكاية شيء منه ، ومما يجري في مجلسه ، وانصرنت ، غلم أصبر ، وقلت : والله أن تلفت نفسى في الوفاء لم أبال ، وصرت السى يحيى ، معرضته ما جرى ، مقال لى : اتذكر وقد جئتنى في يوم كذا من شهر كذا ، وأنا في هذا الموضع ، محكيت لى عن أمير المؤمنين الاحماد والثناء ، والشكر والدعاء ، وعن ام جعنر مثل ذلك ؟ فقلت : نعم ، وعجبت من حفظه الوقت ، فقال لى : انه لم يكن منى في هذه الحال التي ذمني فيها شيء لم يكن مني في ذلك الوقت الذي احمدني نيه ، ولكن المدة ، اذا آذنت بالانقضاء جعلت المحاسن مساوىء ، ومن اراد أن يتجنى قدر ، نسأله حسن الاختيار . وكان جبريل بن بختيشوع صنيعة البرامكة ، وكان يقول للمامون كثير!:

وكان جبريل بن بختيشوع صنيعة البرامكة ، وكان يقول للمامون كثيرا: هذه النعمة لم اندها منك ولا من أبيك ، هذه اندتها من يحيى أبن خاله وولده .

الرشيد والفضل ويحيى: وصرف الرشيد الفضل بن يحيى عن الاعمال التي كان يتقلدها أولا أولا ، ثم ظهر في الرشيد في سنة ثلاث وثمانين ومئة سخط على الفضل أبن يحيى ، فشخص اليه الى الرقة ، ومعه أمه زبيدة بنت منير ، فرضي عنه ، وأقره الامين لحضائته ، ولم يرد اليه شيئا مسن اعمساله .

احس يحيى اعراض الرشيد عنه فشاور صديقا له: ولما أحس يحيى من الرشيد بالتغير ، ركب الى صديق له من الهاشميين فشسساوره في أمره ،

فقال: ان امير المؤمنين قد احب جمع المال ، وقد كثر ولده ، فأحب أن يعقد لهم الضياع ، وقد كثر على اصحابك عنده ، فلو نظيرت الى ما في ايديهم من ضياع واموال ، فجعلتها لولد امير المؤمنين ، وتقربت بها اليه ، رجوت لك المسلامة ولهم في ذلك من مكروهه ، فقال يحيى : يا أخي ، جعلني الله فداك ، لان تزول عني النعمة أحب الي من أن أزيلها عن قوم كقيت سببا لهم .

انصرف يحيى عن باب الرشيد بعد ما هم بالدخول عليه فعاتبه فتمثل بكلام لعلي: ودخل يحيى على الرشيد لما ابتدات حاله في النساد وهو خال ، فرجع ، نعرف خبره ، نقال لبعض الخدم: الحق يحيى نقسل له: خنتني ناتهمتني ، نقال للرسول: تقول له: يا أمير المؤمنين ، أذا انقضت المدة كان الحيف في الحيلة ، ووالله ما انصرنت عن خلوتك الا تخفيفا عنك .

وهذا كلام لملي بن أبي طالب ، كرم الله مثواه : اذا انتضت المدة كان المهلاك في العدة . وسرق هذا المعنى ابن الرومي متال :

غلط ألطبيب على غلطـة مورد عجزت محالته عن الاصــدار والناس يلحون ألطبيـب وانما غلط الطبيـب اصابة المقـدار

وكان الرشيد بعد صرف الفضل بن يحيى عن خراسان قلد علي بسن عيسى ابن ماهان ، لتكثير وقع عنده على الفضل في الاقوال ، فقتل علي بن عيسى وجوه اهل خراسان ولموكها ، وجمع الموالا جليلة ، فحمل الى الرشيد الف بدرة معمولة من الوان الحرير ، وفيها عشرة الاف الف درهم ، فلما وصلت البه سر بها ، واحضر يحيى بن خالد ، فقال له : يا أبه ، اين كسان الفضل عن هذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، أن خراسان سبيلهسا أن تحمل اليها الاموال ، ولا تحمل منها ، والفضل اصلح نيات رؤسائها ، واستجلب طاعتهم ، وعلي بن عيسى قتل صناديد اهل خراسان وطراخنتها (١) ، وحمل أموالهم ، ولو قصدت لدرب من دروب الصيارف بالكرخ ، لوجدت فيه اضعاف أموالهم ، ولو قصدت لدرب من دروب الصيارف بالكرخ ، لوجدت فيه اضعاف هذه ، وسينفق أمير المؤمنين مكان كل درهم منها عشرة ، فثقل هذا القسول منه على الرشيد ، فلما انتقض أمر خراسان ، وخسرج رافع أبن الليث ، واحتاج الى النهوض اليها بنفسه ، حتى صار الى طوس جعل يتذكر هذا الحديث ، ويقول : صدقني والله يحيى ونصح لي فلم أقبل منه ، والله لقد انفت شيئا .

مثل من حسن سياسة خالد ايام عبد اللك: وذكرت بهذا الحديث ما حكى عن عبد الملك بن مروان في امر الحجاج:

<sup>(</sup>١) الطراخلة : جمع طرفان \_ بالفتح \_ ، وهو اسم للركيس الشريف ،

وذلك انه كان الحجاج حمل الى عبد الملك هدية ومالا عظيما كثيرا ، وهو بحمص ، غابرز سريره وجمع الناس ، وكان فيمن حضر خالد وامية ، ابنا عبد الله بن اسيد ، غلما نظر الى الهدية والمال قال : هذه والله الامانة والحزم والنصيحة ، ثم اشار الى خالد بن عبد الله بن خالسد ابن اسيد ، فقال : اني استعملت هذا على البصرة ، فاستعمل كل فاسق ، فجبي عشرة واختان تسعة ، ورفع الى هذا درهما ، فدفع الى هذا بن الدرهم سدسا ، واستعملت هذا ـ يعنى اخاه ـ على خراسان وسجستان ، نبعث السى بهنتاح من ذهب ، زعم انه منتاح مدينة ، وقيل وير ذونين حطمين ، واستعبلت الحجاج ، مفعل كذا ، فاذا استعملتكم ضيعتهم ، واذا عزلتكم قلتم : قطيع ارحامنا ، قال : فأراح خالد اراحة الفرس ، ثم قال : استعملتني على البصرة واهلها رجلان : مطيع مناصح ؛ ومخالف مشايع ؛ ناما المطيع ماني جزيته بطاعته ، غازداد رغبة ، واما المخالف غانى داويت عداوته ، واستللت ضغينته ، وحشوت صدره ودا ، وعلمت اني متى اصلح الرجال اجب الاموال ، واستعملت الحجاج فجبسى لك المال ، وكنسز العداوة في ملوب الرجال ، مكانك بالمداوة التي كنزها قد ثارت وانفقت الاموال ، ولا مال ولا رجال ، مسكت عبد الملك ، ملما كان هيج الجماجم جلس عبد الملك على باب ذي الاكارع ومعه خالد يندب الناس الى الغريضة ، ويتأمل خالدا ويذكسر توله ويضحك .

يحيى ينهي الرشيد عن هدم ايوان كسرى: وامر الرشيد يحيى بن خالد بالتقدم في هدم ايوان كسرى ، فقال : لا تهدم بنساء دل على مخامة شمان بانيه الذي غلبته واخذت ملكه ، قال : هذا من ميلك الى المجوس ، لا بد من هدمه ، فقدر للنفقة على هدمه شيء استكثره الرشيد ، وامر بتسرك هدمه ، فقال له يحيى : لم يكن ينبغي لك أن تأمر بهدمه ، واذ قد امرت غليس يحسن بك أن تظهر عجزا عن هدم بناء بناه عدوك ، غلم يتبسل قوله ولم بهدمه .

وكان الفضل بن سهل بن زاذانفروخ من قرية من السيب الاعلى ، تعرف بصابر نيتا ، وكان له عم يدعى بزيد بن زاذانفروخ ، فتوكل يزيد بجارية لعاصم بن صبيح ، مولى داود بن على بالسيب ، وكان ليزيد ولاهله بالسيب ضيعة وبيت ، فاحسن القيام بهما ، وبما توكل فيه ، ووفر ماله ، وحظى عند صاحبته حظوة شديدة ، فاتهمه عاصم لما راى من افراط حظوته، فدعا به وهو سكران ، فضريه ضربة بالسيف مات منها ، ووكل بضيعته ومنزله ، فصار سهل بن زاذانفروخ اخوه الى باب يحيى بن خالد متظلما من عاصم بن صبيح في امر ضيعته ومنزله ، ومطالبا بدم اخيه ، وهو مجوسي من عاصم بن صبيح في امر ضيعته ومنزله ، ومطالبا بدم اخيه ، وهو مجوسي

بعد ، غاتصل بسلام بن الفرج ، مولى يحيسى ابن خالد ، معتصما به ، ومستعينا بيده على ظلامته ، محماه وأنفذ معه مولى له ، يقال له مرشد الديلمي في جماعة ، حتى انتزع الضيعة والمنزل من يدي وكيل عاصم ، واقر ذلك في يدى سهل ، وحاط ولده واسبابه ، وأسلم سهل ابن زاذانفروخ على يدي سلام وتظلم عاصم بن صبيح الى يحيى بن خالد من سلام ، فدعا به ، وانكر عليه ، غاتتص عليه القصة ، واحضره سهلا حتى قام بحجته ، متبين ان الحق له ، فعاونه عليه ، وكف عاصما عنه ، ولم يزل سلام ينب عنه ، ويقوم بامر ضيعته ، وسبهل يخدمه ويلزمه ، حتى خالط اسبساب البرامكة -مأحضر اينيه الفضل والحسن ، فاتصل الفضل أبن سهل بالفضل بن جعفر وتقلد قهرمته ، واتصل الحسن بن منهل بالعبساس بن الغضل بن يحيسى وخدماهما ، وعرفهما يحيى بن خالد ، ورعى لهما ولايتهما ، وكان يحانسظ على يسير الخدمة ؛ فنقل الفضل بن سهل ليحيى كنابا من الفارسية السي العربية ، مأعجب بفهمه ، وبجودة عبارته ، مقال له : انسى اراك ذكيا ، وستبلغ مبلغا رفيعا ، فأسلم حتى أجد السبيسل الى ادخالك في أمورنسا ، والاحسان البك ، نقال : نعم ، اصلح الله الوزير ، اسلم على يديك ، نقال له بحيى: لا ، ولكن اضعك موضعا تنال به حظا من دنيانا ، ودعا بسسلام مولاه ، نقال : خذ بيد هذا النتي ، وامض به الى جمنسر ، وقل له يدخله الى المأمون ، وكان في حجر جعفر ، حتى يسلم على يديه ، مادخله جعفر الى المامون ، فأسلم على يديه ، فوصله وأحسن اليه ، وأجرى عليه رزقا مسع حشمه ، ولم يزل ملازما للفضل بن جعفر حتسى اصيب البرامكة ، فلسزم المأمون .

ووجدت بخط ابي على أحمد بن اسماعيل نطاحة :

ان جعفر بن يحيى لما عزم على استخدام الفضل بن سهل للهامون ، قرظه يحيى بن خالد بحضرة الرشيد ، فقال له الرشيد : أوصله الى ، فلما وصل اليه ادركته حيرة فسكت ، فنظر الرشيد الى يحيى نظرة منكر لاختياره، فقال له الفضل : يا أمير المؤمنين ، أن أعدل الشواهد على فراهة الملوك أن تملك قلبه هيبة سيده ، فقال له الرشيد : لئن كنت سكت لتصوغ هذا الكلام ، لقد أحسنت ، ولئن كان بديهة لهو أحسن وأحسن ، ولم يسألسه بعد ذلك عن شيء الا أجابه بما يصدق تفريظ يحيى له .

وذكر الفضل بن مروان انه كان بالبردان ، وكان معه اسحاق ابن سورين ، قال : نمر بنا الفضل بن جعفر بن يحيى بن خالد على نرس عرى ، وعليه جبة وشى ، وهو بغير سراويل ، ولا خف ، وبيده سينف مشهر ، وخلفه مجوسي طويل العنق ، نوقف المجوسي علينا ، فاستسقى ماء ، فاتى

بماء في كوز خزف أخضر ، فقال المجوسي انكارا للكوز الخزف : أوشك أن تذهب الدهنة حتى لا يبتى لشيء منها أثر ! أين الفضة ؟ فقال له اسحاق : حظرها الاسلام ، قال : فاين الزجاج ؟ قال : منع منه غلظ الهواء ، فاخد الكوز ، فشربه ، ثم قال له اسحاق : أما ترى الى صاحبكم هذا ما يصنع بنفسه ؟ فقال : اجتمع نه سكر الشباب ، وسكر الشراب ، وسكر المعلطان وسكر الجدة ، وسكر السخاء ، ومضى يتبعه ، فسألنا عنه ، فقيل : هذا النفل بن سهل كاتبه .

وقد حكي مثل هذا الكلام عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس في آل مروان ، حدث على بن عيسى ، قال :

كنا بالشراة (١) وكنا نرى ما فيه آل مروان من دنياهم ، فنذكر ذلك لاخينا محمد بن على ، ويعزينا عنه ، ويعول : اذا اجتمع سكر الشباب وسكر السلطان وسكر المال لم يبق من العلب شيء .

وذكر أبو العلاء المذاري (٢) انه سمع الفضل بن سهل يتول : قال لي يحيى بن خالد : في كل أربعين سنة يحدث رجل يجدد الله به دولة ، وانت عندي منهم .

وكان عمر بن مساور الكاتب في ناحية البرامكة ، وكان في ناحية الفضل بن الربيع أولا ، وكان يتقلد بعض أعمال أهواز ، نقال نيه أبو الشمقمق :

انا بالاهسسواز جسار لعمسر لا یسسری منسه علینا انسر ان تکن ورقسك عنا عجسسزت یکسر الجسسوز به صبیساننا

لعظيسم زعموا ضخسم الخطر لا يكون الجسود الا بالسسر يا أبسا حقص فجد لي بحجسر واذا ما حضسر اللوز كسسر

الغضل والرشيد ووقائع تاريخية : وصرف الرشيد محمد بن خالد بن برمك عن حجابته ، وقلدها الفضل ابن الربيع ، في سنة تسع وسبعين ومئة . وكان يحيى ولى رجلا بعض اعمال الخراج ، فدخل به الى الرشيسد ليراه ويوصيه ، فقال ليحيى بن خالد ولجعفر ولده : أوصياء . قسال له يحيى : وقر واعمر ، وقال له جعفر : انصف وانتصف ، وقال له الرشيد :

<sup>(</sup>۱) الأشراة : صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول ضلى الله عليه واله وسلم ،

<sup>(</sup>٢) المذارى انسبة الى مذار ، قصبة ميسان •

اعدل وأحسن .٠

حدثني عبد الواحد بن محمد ، قال :

كان المتابي يتول بالاعتزال ، فاتصل ذلك بالرشيد ، وكثر عليه فسي امره ، مأمر غيه بأمر عظيم ، مهرب الى اليمن ، مكان مقيما بها ، ماحتال يحيى بن خالد الى أن أسمع الرشيد شيئًا من رسائله وخطبه ، فاستحسن الرشيد ذلك ، وسال عن الكلَّام إن هو ؟ نقال : هذا للعتابي ، ولو حضر حتى يسبع منه الامين والمأمون هذا الكلام ، ويصنع لهما خطبا ، لكان ذلك أصلح ، فأمر باحضاره ، ماخذ الامان له . ماتصل الخبر بالعتابي ، مقال :

ما زلت في سكرات الموت مطرحا قد غاب عنى وجوه الامر من حيلي فلم تزل دائبا تسمسى لتنقذنسي حتى استلك حياتي من يدي أجلى

وكان منصور النمري الشاعر مدح الرشيد بقصيدة طويلة ، قال نيها : ان اخلف القطر لم تخلف مخايله أو ضاق أمر ذكرناه ميتسم وكان شكا قبل انشاده هذا البيت الى كلثوم بن عمرو العتابي عسسر الولادة على زوجته ، غلما انشد هذا البيت قال له العتابي: اكتب على غرج زوجتك ــ هارون ــ مذكر هذا النهري للرشيد ، مأمر بضرب عنق العتابى، حتى شنع نيه يحيى بن خالد ، واستوهب دمه ، نصفح له عنه .

وذكر ابو الفضل بن عبد الحبيد:

أن الرشيد امر لحمدونة باقطاع غلته مئة الف درهم ، والف الف درهم صلة ، مصار كاتبها بالتوقيع الى ديوان الضياع . مفارقهم على بر دامعهم عنه ، ولم يف لهم بحمله ، غزاد بعضهم في التوقيسع عند موضع الواو من « والف الف درهم » الما ، مصارت « أوالف الف درهم » ، مَذَكَّر الكاتب ذلك لحمدونة ، فشكته الى الرشيد ، فقسال لها : أحسب أن كاتبك هــذا الجاهل لم يبر الكتاب ، واعاد التوقيع ، وامرها أن تبر الكتاب بما يرضيهم.

مقتل جعفر ابن يحيى ونقائجه: ولم يزل جعفر بن يحيى مع الرشيد مي حاله في الانس والانبساط ، الى أن ركب في يوم جمعة مستهل صفر سنسة سبع وثمانين ومئة الى الصيد ، وجعفر يسايره خاليا ، وانصرف ممسيا الى التصر الذي كان ينزله بالانبار ، وهو معه ، مضمه اليه ، وقال له : لولا اني اريد الجلوس الليلة مع النساء لم افارقك ، فصار جعفر الى منزله ، وواصل الرئيد الرسل اليه بالالطاف الى وجه السحير ، ثم هجم عليه مسيرور الخادم ومعه سالم وابسن عصمة ، فحمل وضربت عنقسه ، وأتى الرشيد براسه ، وكانت سنه سبعا وثلاثين سنة ، وانفذ الرشيد جثته الى مدينة السلام ، مع هرثمة بن أعين ومسرور وسلام الخادمين ، فقطعت بنصفين ، وصلبتا على الجسرين ، ونصب راسسه بمدينة السلام ، وحبس الفضل ومحمد وموسى بنو يحيى ، ووكل سلام الابرش بباب يحيى ، ولم يعسرض الرشيد لمحمد بن خالد ، ولا لاحد من أسبابه .

وذكر أن مسرورا لما هجم على جعفر بن يحيى ، وعرفه ما أمر به فسي أمره ، قال له : يا أبا هاشم : الحرمة والمودة ، فقال : مالي في أمرك حيلة ، فقال جعفر : هذه خمسون ألف دينار أقبضها ، وأحملني معك غير مقتول ، وأعلم أمير المؤمنين أنك قد أمتثلت ما أمرك به ، فأن أمسك عنك تركتني حتى يسألك عني ، فتعلمه أنك أشفقت من قتلي خوما من أن يكون أمر به من عمل النبيذ ، أو بادرة يندم عليها ، فاستظهرت بتركي ، وتمضي بعد ذلك ما يأمرك به ، وأن تكن الأخرى فأنت من المال في حل وسعة ، فقعل ذلك مسسرور ، وحمله ألى مضرب الرشيد بالعمر (١) ، فوكل به فيه ، واستظهر بأن قيده، ثم دخل ألى الرشيد وهو جالس على كرسي ينتظره ، فلما رآه قسال ن ما نمات ؟ قال : أين راسه يأبن الفاعلة ؟ فمحد مسرور يعدو حتى أخذ رأسه في بريكة قبائه ، فالقساه بين يديسه ، فرجع مسرور يعدو حتى أخذ رأسه في بريكة قبائه ، فالقساه بين يديسه ، فرجع مسرور يعدو حتى أخذ رأسه في بريكة قبائه ، فالقساه بين يديسه ، فرجلت جئته والقيد غيها ، وصلب وهو في رجليه .

قال سلام الابرش:

لما دخلت على يحيى في ذلك الوقت ، وهنكت الستور ، وجمعت المتاع، قال لي غير متغير ولا مضطرب : يا أبا سلمة ، هكذا تقوم الساعة ! ثم بلغه تتل جعفر ، فقال : الحمد لله ، فاني بغضل ربي واثق ، وبالخيرة منه عالم ولا يؤاخذ الله العباد الا بذنوبهم ، وما ربك بظلام للعبيد ، وما يغفر الله اكثر ولله الحمد على كل حال .

ما فعله الرشيد بالبرامكة : وانفذ الرشيد مسرورا والحسن الخادمين، وأبا صالح يحيى بن عبد الرحمن الكاتب ، وابراهيم بن حميد الكاتب ، فقبض مالهم وعقاراتهم وضياعهم بالعراق ، وكانت مدتهم في الوزارة سبع عشرة سنة .

ونکر مسسرور :

انه دخل على جمنر في الليلة التي قتله نيها ، وبين يديه ابو زكار الاممى

<sup>(</sup>١) العمر : بناهية الانبار •

المفنى وهو يغنى:

عدائسي أن ازورك غير يغض فلا تيمسد فكسل فتى سيساتى

مقامسك بين مصفحسة شسداد عليسه الموت يطسرق او يفادى

فتلت له : ياابا الفضل ، الذي جئت له والله من ذاك ، قد والله طرقك فأجب أمير المؤمنين ، قال : فدعني حتى أوصى ، فتركته حتى أوصى بها أراد واعتق مماليكه ، وأتتنى رسل أمير المؤمين تستحثنى لحمله .

فقال الرقاشي :

الآن استرحنا واستراحت ركابنا مقل المطايا قد امنت من السرى وقل المنايا قد ظفرت بجعفر وقل المطايا بعد مضل تعطلي ودونك سيفا برمكيا مهندا وقال فيه ايضا:

أما والله لولا خسسوف واش لطفنا حسول جذعك واستلمنا وما أبصرت قبلك يابسن يحيى على المعروف والدنيا جميعا وقال الآخر:

یا بنی برسك واها لكسم كانت الدنیسا عروسا بكسم ویروی: « الیسوم » .

وامسكمن يجدي ومنكان يجتدى ومطع النيافي ند ندا بعد ند ند ولن تظفري من بعده بمسود وتل للسرزايا كل يوم تجددي اصيب بسيسف هاشمى مهند

وعيسسن للخليفسة لا تنسسام كما للناس بالحجر استسسلام حساما قده السيسف الحسسام بدولسة آل برمسك السسلام

والأيسامكم المقتبلسة فهسسي الآن ثكول أرملسة

وحكي أن الرشيد قال للسندي بن شاهك ، وكان يلي الجسريسن ببغداد ، أذا كان بعد سنة من يومك هذا ، فوكل بدور البرامكة وأسبابهم سرا ، قال السندي : فلما كان في ذلك الوقت ، وكان الرشيد بعمر الانبار ، ومعه جعفر ، وكلت بدورهم سرا ، على خوف مني ووجل ، أن يبدو للرشيد في الراي ، وأن يتصل خبر توكيلي بهم ، فيكون سبب هلاكي ، فظللت يومي مهموما ، فلما أمسيت أقمت ليلتي في المجلس بالجسر في الجانب الشرقي ، أتوقع خبرا يرد علي من الرشيد ، ووكلت من يراعي رسولا أو كتابا يرد من الرشيد ، فلما كان في السحر وافي فرانق (١) ينعر (٢) على بغل ، تحتبه الرشيد ، فلما كان في السحر وافي فرانق (١) ينعر (٢) على بغل ، تحتبه

<sup>(</sup>١) الفرانق : دليل صاحب البريد •

<sup>(</sup>٢) ينعر : يمبرخ ويمبيح •

خرج نيه جثة جعنر مقطوعة نصفين ، وكتاب الرشيد الي بصلب كل نصف على احد انجسرين ، ننعلت ذلك .

فلما كان بعد سنة من ذلك ، خرج الرشيد فجلس في مجلس الجسسر الشرقي ، واحرق جنة جعفر ، وكان قد قدم من اليمن بالهيضم ، وكان قد خرج بها ، وبأسراء معه ، فقدمهم فضرب اعناقهم بين يديه ، وكان اخرهم عديلا للهيضم ، فلما تقدم السياف لضرب عنقه قال : قل لامير المؤمنين : ان عندي نصيحة ، قال السندي : فوقف السياف عن ضرب عنقه ، واخبرني بما قال : فاتيته وقلت : ما نصيحتك ؟ قال اعلم أمير المؤمنين اني الحفصي سوهو أبو عبد الله الذي كان يغني للمتوك ل واني احذق الناس بغنساء المعزفة وضربها ، ولم تكن المعزفة عرفت بالمراق قبل ذلك . قال السندي : فأعلمت الرشيد ، قال : فأمره بالامساك عنه واستبقائه ، ثم دعا به مسن يومه وقد جلس للشرب ، ففناه فاطربه ، فوهب له ثلائين الف درهم ، وصيره في جملة المغنين الذين يحضرون مجلسه .

وحكي عن الاصمعي قال:

لما تتل الرشيد جعفر بن يحيى ارسل الي ليلا ، فراعني ، وأعجلني الرسل ، فزادوا في وجلي ، فصرت اليه ، فلما مثلت بين يديه أوما الي بالجلوس ، مجلست ، ثم قال :

لو أن جمغر خاف أسباب الردى ولكان من حذر المنون بحيث لا لكنسه لما تقسسارب يومسسه

لنجا بمهجته طهر ملجم يرجو اللحاق به العقاب القشعم لا ميدقع الحدثان عنمه منجسم

ثم قال لي: الحق بأهلك ، فنهضت ولم أحر جوابا ، وفكرت فلم أعرف لما كان منه معنى ، الا أنه أراد أن يسمعنى شعره فأحكيه .

المحرباني وانس وسعيد بن وهب : قال ميمون : حدثني عبيد الله بن سليمان بن وهب ، قال : حدثني اسحاق بن منصور قال : قال لي محمد بن الحصين الاهوازي :

كنا مع جعنر بن يحيى بالرقة ننحن بين يديه ، وهو يأمر وينهي ، اذ خلا بانس بن ابي شيخ ناحية ، ونحن نراه ، فادخل صاحب الشرطة رجلا من اهل الذمة ، فوقفه من بعيد ، ودنا من جعفر ، فقال له : قد احضسرت الرجل الذي امرت باحضاره ، قال : فقطع ما كان فيه مع انس ، والتفست ينظر اليه ، قال : وكان الرشيد قد أمر أهل الذمة بتغيير اللباس والركوب، ثم قال له وهو رافع صوته : ما اسمك ؟ قال : فلان بن فلان ، قال : أبو من؟ قال : أبو فلان ، قال : انت الحرباني ؟ قال : نعم ، قال : الرقعة التسي رفعتها رقعتك ؟ قال : نعم ، قال : وما فيها عنك وانت تقوله ؟ قال : نعم ، قال : فاطرق جعفر ساعة ثم التفت الى صاحب الشرطة ، فقال له : خذه اليك ، فان أمير المؤونين أمرك بقتله ويصلبه . فارتعنا لذلك القول ، ولسم نعرف الرجل ، ولا الذي في رقعته . قال : فاخذ صاحب الشرطة بيده ، فقال له أنس بن أبي شيخ : أصلبه على أطول عود بالرقة ، قال : فالنفت اليسه الحرباني فقال : أن شاء على أطول عود ، وأن شاء على أقصره ، ليس والله يركبه بعدي غيرك . قال : فعجبنا من صراحته ، ومن ذلك القول ، وذهب به فقتل وصلب . قال : فانقتلنا من موضع الى موضع ، ومن بلد الى بلد ، وكان بين هذا القول وبين الحادث على البراحكة ثلاث سنيس أو نحوها ، فتتل جعفر بن يحيى بالانبار ، وحملست جثته الى بغداد ، فصلست على الجسرين قطعتين : فلما دخل الرشيد الرقة قال لهم : ما فعل الحرباني الذي كان قال لجعفر ما قال ، وما فعلت خشبته ؟ فقيل له : الخشبة على حالها ، وجسم الحرباني على حاله ، الا أنه قد بلي وبقي منه العظام ، فقال : أنزلوه من الخشبة وأصلبوا جنة أنس عليها . فرايت أنسا على قلك الخشبة ولسم تعرف قصة الحرباني ولا ما كان من أمره ، وعجبنا من انقهاء الخبر في ذلك تعرف قصة الحرباني ولا ما كان من أمره ، وعجبنا من انتهاء الخبر في ذلك الى الرشيد ، وما قال الحرباني لجعفر ، وصحة قوله .

حدثنا محمد بن يحيى المروزي ، قال : حدثنا أبو عثمان عمرو بن بحر ، قال :

كان انس بن ابي شبيخ يكتب لجعفر بن يحيى ، وكان زكيا فهما ، تقي الالفاظ ، جيد المعاني ، حسن البلاقة ، فتتل مع جعفر بن يحيى .

حدثنا محمد بن سمد عن أبيه قال : حدثني الخزيمي ؛ قال :

كنت يوما عند الفضل بن يحيى ، فدخل انس فتحدث ، وانشد ، وتبلع ، واندر ، فأحسن في جميع ذلك ، والفضل ينظر اليه ما ينبض منه عرق ، فأمسكت لامساكه ، فلما قام قلت : من هذا ، جعلت غداك ؟ فقال : هذا انس عشيق صديقك أبي الفضل ، وما أدرى ما أعجبه منه الا القدر المتيح ذلك ، ثم كنت بعد ذلك عند جعفر بن يحيى ، فدخل سنعيد ابن وهسب الشاعر ، فتحدث ، وانشد ، وتبلع ، وروى ، وأتى بكل شيء حسن ، وجعفر ينظر اليه ما ينبض له عرق ، فلما قام قلت : جعلت فداك ، من هذا ، قال عشيق صديقك أبي العباس ، هذا سعيد بن وهب ، قما أدري ما أعجبه منه لولا القدر الذي أتاح له ذلك ، وكنت أعرف الناس بأنس وبسعيد ولكني تجاهلت. وذكر الجاحظ في كتاب « البيان والتبيين » :

ان رجلا دخل على انس بن ابي شبيخ ، وراسه على مرفقة ، والحجام بأخذ من شعره ، قال : فقلت له : ما يحملك على هذا ! فقال لي : الكسل ، فقلت له : ان لقمان قال لابيه : اياك والكسل ، اياك والضجر ، قال :

ذاك والله لانه لم يعرف لذة الكسل والفسولة .

ومما حفظ من كلام أنس : أن الله جل ثناؤه جعل الدنيسا دار بلوى ، والآخرة دار عقبى ، فجعل بلوى الدنيا عوضا ، فيأخذ ما يأخذ مما يعطي ، ويبتلي ما يبتلى به ليجزي .

واقيم لولد يحيى ما يحتاجون اليه من مطعم ومشرب وملبس ، ولسم يقيد احد منهم ، وقيد جميع كتابهم وقهارمتهم وحاشيتهم واسبابههم ، ولم يحبس يحيى ، وبقى في منزله موكلا به ، ثم وجه اليه الرشيد يخبسره : اي موضع شئت غاقم به ، غوجه اليه : ان كنت راضيا عني غاحب المواضع الي ان اقيم نيه مكة او بعض الثغور ، وان لم ترض عني غلست ابرح من موضعي أو ترضى عنى .

وكان الرشيد كتب ليحيى كتابا بخطه ، يحلف له نيه بأيمان مغلظة : ان لا يبداه بسوء ، ولا يناله بمكروه في نفسه ، ولا في شيء من ماله وحاله ، واشهد بذلك على نفسه جميع اهله ، ووجوه تواده واصحابه ، فدفع يحيى الكتاب الى الغضل ولده ، وامره بحفظه ، فكان عنده الى ان اخذ من خزائنه، ولم يوجد ليحيى بن خالد الا خمسة الاف دينار ، وللغضل الا اربعين السف درهم ، ولم يوجد لموسى شيء ، ولا لجعفر شيء ، ووجد لمحمد بن يحيسى سبع مئة الف درهم .

وقد ذكر الحارث بن أبى اسامة في كتاب أخبار الخلفاء :

أنه وجد لجعفر بن يحيى بركة في داره التي في سويقة جعفر ، فيها أربعة آلاف دينار ، وزن كل دينار مئة دينار ودينار ، وعلى كل دينار من احد حانبيه :

واصغر من ضرب دار الملسوك يلوح على وجهسه جعنسر ومن الجانب الآخر:

يزيد على مئدة واحدا اذا نالسه معسر ييسر

ورات دنانير ، جارية يحيى بن خالد ، بعد تقضي الامر عنهم ، وتقضي ايامهم ، جماعة من اصاغر أولادهم بالاعبون صبيان العامة ، وقد خالطوهم فقالت :

كانهم وبنو الغوغاء حولهم در ومشخلب في الارض منثور قال ميمون بن هارون :

تيل لعتابة أم جعنر بن يحيى ، بعد نكبتهم ، وهي بالكوفة في يوم أضحى ما أعجب ما رأيت ؟ فقالت : لقد رأيتني في مثل هذا اليوم وعلى رأسي مئة وصيفة ، لبوس كل واحدة منهن وحليها خلاف لبوس الاخرى وحليها ، وأنا في يومى هذا أشتهى لحما ، فما أقدر عليه ،

شعر في البخل: وكان محمد بن يحيى بخيلا ، فصحبه المحتم الراسي الشاعر ، بعد أن كان يصحبب محمد بن منصور بن زياد ، الذي كان يلقبه الرشيد « فتى العسكر » ، وكان كريما ، فأفاد معه مئة الف درهم ، فلها مات اتصل بمحمد بن يحيى بن خالد ، فأنفقها معه ، ولم يتعوض منها شيئسا ، فقسال :

امحمسد لسولا النبسي محمسد ما كان فيك لغاسسل من مغسل شقسان بيسن محمسد ومحمسد فصحبست حيا في عطايا ميست

وشرائع الاسسلام والايمان يا طاهرا في السر والاعلان حي المات وميت احياني وبتيت المسران

وكان محمد بن يحيى قبيح البخل ، مندخل يوما أبو الحارث جمير على يحيى أبن خالد ، وكان يألف محمدا ، فقال له يحيى ، يا أبا الحارث ، صف في مائدة محمد ، قال : هي فتر في فتر ، وصحافه منقورة من حب الخشخاش وبين نديمه وبين الرغيف نقدة (۱) جوزة ، قال : فمن يحضره ؟ قال : الكرام الكاتبون ، قال : فمن يأكل معه ؟ قال : الذباب . فقال : سوء له ، انست خاص به وثوبك مخرق ! قال : والله ما أقدر على ابرة أخيطه بها ، ولو ملك محمد بيتا من بغداد الى النوبة مملوءا أبرا ، ثم جاءه جبريل وميكائيل ومعهما يعقوب النبي يضمنان له عنه أبرة ، ويسالانه أعارته أياها ، ليخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبر ، ما فعل .

الرشيد يستفسر: تال الفضل بن مروان حدثني مسرور الكبير ، تال دخلت على الرشيد بعد أن قتل جعفر بن يحيى ، وقد خرج من مرقده وهو يريد الخلاء ، فلما رآني أمر بكرسي فطرح له ، وجلس عليه ، ثم قال : اني سائلك عن أمر ، فلا تطول علي ، فاني أريد التطهر ، ولست أبرح أو تخبرني بما أسألك عنه ، فقلت له : يسأل أمير المؤمنين عما أحب ، فقال : أخبرني عما وجدته للبرامكة من المال والجوهر ، فقلت له : ما وجدت لهسم شيئا من ذلك ، قال : وكيف وقد نهبوا مالي ، وذهبوا بخزائني ! فقلت : أنفقوا في المكارم ، وأصبت لهم جوهرا لا يشبه أمثالهم ، قال لي : فما يقسول الناس فينا وفيهم ؟ فقلت : الله الله في أمري ، فقسال لي : مالك ؟ فقلت : الصدق يغضبك ، وكان استحلفني ورشيدا والحسين الخادمين أن نصدقه عن كل شيء يسألنا عنه ، فخفت أن أصدقه فلا يعجبه ، لاني كنت صدقته عن كل شيء يسألنا عنه ، فغضب علي ، وهجبني أربعين يوما ، فافكرته عن شيء من أمر الحرم ، فغضب علي ، وهجبني أربعين يوما ، فافكرته

<sup>(</sup>١) نقدة جوزة : يقصد مسافة طويلة •

بذلك ، نقال : كان ذلك منى غلظا ، ولن !عود لمثلها ... نقلت له : يقسول الناس: أنك لم تف لهم ، وأنك طمعت في أموالهم ، قال : ماي شيء حصلت منها ؟ متلت : ضياعهم ، هي مال ، قال : البس سيفك واحضرني يحيى بن خالد ، فأقمه وراء الستر ، فأحضرته ، ثم خرج الرشيد من الخلاء ، فقال لي: اخرج اليه ، نقل له : ما حملك على أن حملت الى يحيى بن عبد الله بالديلم مئتى الف دينار ؟ مقلت له ذلك ، فقال : قل له : اليس قد صفحت عن هذا ؟ متال لى : أو يصفح الانسان عن دمه ؟ متلت له ذاك ، متسال : اردت أن تقوى شوكة يحيى بن عبد الله ، ميظفر به الفضل بعد قوته ، ميكون أحظى له عندك ، مقال : قل له : فما يؤمنك أن تقوى شوكته ، ميقتل الفضل ويقتلني؟ وما حملك على أن انفذت الى احمد بن عيسى بن زيد بالبصرة مع غلامك رياح سبعين الف دينار ؟ معلت له ذاك ، ثم قال : قل له : انت تعلم موقع عيالي منى ، مطلب منك وانا بالبصرة الدنالف درهم ، وقد كان ورد من مال مارس سنة آلاف الف درهم ، فقلت لى : أن أخذت منها درهما وأحدا لهذا الشأن ذهبت هيبتك ، فأمسكت ، فأخذت أنت منها ألف ألف وخمس ومثة ألف درهم مُفرقتها في عمالك ، فاحتلَّت أنا بقرض تولاه يونس ، ما فرقته فيهم ، ثم قال : قل له كذا ، حتى عدد اربعة عشر شيئا ، ثم امرني برده الى محبسه ، وقال : يا مسرور : يقول الناس : اني ما وفيت ! فقلت : يا أمير المؤمنين : ما أحسب ان تستجهلني ، قال : وكيف ؟ قلت : كيف لي بأن يعلم الناس مثل علمسي ! لبودي انهم علموا ذاك ، على اني اعلم انه لو نودي فيهم دهرا من الدهور ، ما تېلسوه .

الغضل ويحيى في الحبس: ووجه الرشيد في طلب الاموال ، وضيق على البرامكة جميعا ، واساء اليهم ، وضرب الفضل بن يحيى مئتسي سوط ، تولاها مسرور الخادم ، فقال له الفضل: انت تعلم يا ابا هاشم اني كفت اتي عرضي بمالي ، فكيف اتي مالي بنفسي في هذا الوقت أ والله ما عندي شيء ، ولو كان عندي ما سترته ، ولا وريت (۱) عنه ، فلم يوجد عندهم شيء غيسر ما اخذ ، واشفي الفضل من ضرب المسوط على امر عظيم ، فامر يحيى بعض اسبابه أن يطلب من يعالجه ، فالتمس رجلا ممن قد حبس وعوقب من الشطار فوجد رجلا منهم ، فجاء به وقد غير زيه ، كانه بعض حاشيتهم ، شم ابتدا يعالجه ، فلقي مكروها شديدا من الم العلاج ، ثم صلح وعوني ، فقال الفضل بن يحيى لقرمانه : ما عندنا شيء نكانىء هذا الرجل ، فصر الى يحيى بن معاذ ، فسله عشرة الاف درهم ، فادفعها اليه ، فصار قهرمانه الى يحيى ،

<sup>(</sup>١) يقال : ورى عن الشيء : اذا أخلى ما يضمر ٠

فأعطاه المال ، وصار به الى الرجل ، فلها رآه انتهره وصاح به ، وتال له :
انا في هذا الحد ! فرجع الى الفضل فأخبره ، فظن انه استقلها ، فأمره ان
يستزيد يحيى عشرة آلاف درهم ، ففعل ، وصار بالمال الى الفتى ، فأعاد
انتهاره ، ثم قال : لو جئتني بما يملكه الخليفة ما قبلته منك ، أنا ممن يأخذ
على معروف أجرا ! ثم شخص الرشيد الى الرقة ، وشخص يحيى ابن خالد
معه وهو مطلق ، وحمل ولده جميعا ، موكلا بهم ابراهيم بن حميد المروزي ،
فلما وصلوا الى الرقة ، وجه الرشيد الى يحيى : أقم حيث أحببت ، فوجسه
اليه : اني أحب أن أقد مهم ولدي ، فوجه اليه : أترضى بالحبس ؟ فذكر
له أنه يرضى ، فحبسه معهم ، ووسع عليهم ، وأطلق لهم وصول ولدهسم
وحرمهم اليهم ، ووصل أم الفضل بن يحيى بثلاث مئة الف درهم ، ووجب
اليها ثيابا مرتفعة ، وكان أحيانا يوسع عليهم ، وأحيانا يضيق عليهم ، على
حسب ما يرقي اليه أعداؤهم ، ويمسكون عنهم .

وحكي ان ابنة ليحيى بن خالد دخلت عليه الحبس ، نقالت له : عنسدي مويل (١) قد سلم ، فأي شيء ترى ان أصنع به ؟ نقال لها : شاوري مقبل الامر من كان ، ثم أعملي برايه ، فأني مدبر ، والمدبر مدبر الرأي ، ولن أشير عليك بشيء ، نتعرفي فيه خيرا .

وحكى أن يحيى بن خالد أشتهى في وقت من الاوقات في محبسه وهسو مضيق عليه ، سكباجة ، علم يطلق له اتخاذها الا بمشقة ، علما عرغ منها سقطت القدر من يدي المتخذ لها ، عانكسرت ، عقال يحيى يخاطب الدنيا :

قطعت منسك حبائل الآمسال وارهمت من حل ومن ترهسال ووجدت برد الياس بين جوانحي منططت عن ظهر الملي رهالي نالآن يا دنيا عرفتك فاذهبي يا دار كل تشتست وزيسال والآن صار لي الزمسان مؤدبا ففدا وراح علي بالامتسال

وذكر احمد بن خلاد ، قال : حدثني غزوان بن اسماعيل ، قال :

لما حبس يحيى بن خالد مع الفضل ولده ، وضيق عليهما ، ومنعا مسن الناس ، ومنع الناس منهما ، كتب الموكسان بهما في بعض الاوقات : انسى سمعتهما يضحكان ضحكا مغرطا جدا ، غوجه الرشيد مسرورا يستعلم ذلك ، ومم هو ؟ فأتاهما مسرور وقال : ما هذا الضحسك المفرط الذي بلغ أميسر المؤمنين ، فأحفظه وقال : ما هذا الا استخفاف بغضبي ، فسازداد ضحكا ، فقال مسرور : ليس هذا بصواب ، لاني اتخوف عليكما من عاتبته اعظم مما انتم نيه ، نما القصة والسبب السذي حدا كما على ما انتهى الى أميسر

<sup>(</sup>١) مويل ، أي قليل من المال •

المؤمنين عنكما ؟ وما الذي ارى منكما ؟ فقالا : اشتهينا سكباجا ، فاحتلنا في شري اللحم ، ثم احتلنا في القدر والخل ، حتى اذا وصل جميع فلك لنا ، وفرغنا من طبخها واحكمناها ، ذهب الفضل لينزلها ، فسقط اسفلها ، فوقع علينا ، الضحك والتعجب مما كنا فيه ، ومما صرنا اليه ، فذهب مسرور الخادم الى الرشيد ، فأعلمه بالقصة ، فبكى وقال : احمل اليهما مائدة في كل يوم ، وأذن لرجل ممن يأنسان به أن يدخل عليهما ، فيحدثهما ، فقال لهمسا مسرور ذلك ، وسألهما عمن يختارانه ، فاختارا سعيد بن وهب الشاعر ، وكان لهما خادما ، فاذن له في الدخول عليهما . فكان يصير اليهما في كل يوم ، فيتغدى معهما ، ويحدثهما ويتصرف .

ثم ان الرشيد بعث مسرورا يوما ، فقال له : انظر ما يصنعان ، فدخل مسرور بفتة ، فوجد يحيى قاعدا ، والفضل ساجدا ، فقال له : يا أخى ، يا حبيبي ، فلم يجبه ، فدنا منه ، فاذا هو نائم يغط ، فرجع الى السرشيد فأخبره ، فقال : أي شيء كان عليه ؟ قال : كان عليه طمر قد سمل ، قال : خذ ذاك الدواج السمور ، فاطرحه عليه ولا تنبهه ، ففعل مسرور ذلك وانصرف ، فلما أحس الفضل بالدفء انتبه ، فقال الأبيه : يا ابت ، ما هذا الدواج ؟ قال : يا بني ، جاء مسرور وهتف بك ، فلم تجبه ، وراى ما عليك ، فذهب الى الرشيد فأخبره بذلك ، فرق قلبه لك ، فوجه معه بهذا الدواج ، واني لأرجو أن يكون سبب الرضا عفا ، والفرج لنا . وصار اليهما سعيد بواني لأرجو أن يكون سبب الرضا عفا ، والفرج لنا . وصار اليهما سعيد بن وهب ، فسئل عن خبر الدواج ، فاعلماه ، فسر وقال : ارجو أن يكسون سبب الرضا ، فبينا سعيد يحادثهما ، سمع الفضل هاتفا يذكر خشفا معه ليبيعه ، فذكر بذلك بعض من كان يحظيه ، فاظهر اغتماما وقلقا وجزعا شديدا ، ففطن سعيد بحاله ، وساله ، فاعرض عن اخباره ، وقال له : ما تحفظ مها يشبه ما تراه من الاحاديث والاخبار والاشعار التي رويت ؟ فقال : تحفظ مها يشبه ما تراه من الاحاديث والاخبار والاشعار التي رويت ؟ فقال : تحفظ مها يشبه ما تراه من الاحاديث والاخبار والاشعار التي رويت ؟ فقال : نقال : قول مجنون بني عامر :

وداع دعا اذ نحن بالخيف من منا نهيج اطراب الفسؤاد وما يدرى دعا باسم ليلسى غيرها فكسانها اطار بليلي طائرا كسان في صدري فقال: احسنت ، خذ الدواج فهو لك ، فابي أن ينعل ذلك ، وطالب الفضل بأخذه ، فقال: ما اصنع به اذا اخذته والسجان لا يدعني اخرجه أفارسل الى السجان يساله اطلاق اخراهه له ، فقال: لا بد لي من اعسلان مسرور بذلك ، الأني لا آمن أن يتأدى اليه ، وكتب اليه الخبر ، وكتب بالخبر الى مسرور ، فأنهى ذلك الى الرشيد ، ففكر مليا ، ثم قال: ما وهبناه له ونحن نريد أن نرتجعه منه ، فليهبه لن شاء ، فأخسذ سعيد الدواج ، شمن ، فقال له الغضل: بتى عليه ما لا آمنه ، قال: وما هو أقال: الخوف نهض ، فقال له الغضل: بتى عليه ما لا آمنه ، قال: وما هو أقال: الخوف

ان يسأل عن السبب الذي له اعطيتك الدواج ، غان ذكرت القصة على جهتها ، كان في ذلك ما لا آمن مكروهه ، ولكن سبب لذلك سببا من بعض اشعارك واخبارك وملحك ، وادر ذلك بيني وبينك ، غاينا سئل عن السبب خبر به ، غلم يختلف الخبران ، قلت : والله ما ادري ما احدثك به ، قال : ملت : كان لي باب صغير الى داري لا يدخل منه الا المرد ، وكان لي خادم موكل بذلك الباب ، غاتاني يوما ، غزعم أن انسانا الحي بالباب يستأذن ، فقلت : يا هذا ، امرتك بالاستئذان لمثل هذا ؟ فقال : اني عرفته السنة ، غأبي الا الاستئذان له ، وزعم انه ممن كان يدخل من هذا الباب ، فقمت فاطلعت ، فاذا هو حريف كان لي قد غاب غيبة ، فاتصلت لحيته فيها ، وجاء لعادته ، فرجعت الى مجلسى ، وكتبت اليه :

تـل لمـــن رام بجهـــل مدخـل الظبـــي الغريــر بعـــد مــا علــق في خــــد يـــه مخــــلاة الشعيـــر ليتــــد مــا الكبيــــر ليتــــه يدخــل ان جــا عمـن البـــاب الكبيــــر

ووجهت بالرقعة اليه ، غلما قراها ضحك ، وجاء الى الباب الكبير ، فاستأذن ، فأذنت له ، فقال الفضل : احسنت والله وملحت ، وقام فكتب الابيات على الحائط ، وخرج سعيد ، فعرض له رسل الرشيد ، فأخذوه ، فأدخلوه عليه ، فلما سلم قال له : يا سعيد ، بأي شيء حدثت الفضل ، وأي شيء أنشدته حتى أعطاك الدواج ؛ قلت : أو تعفيني يا أمير المؤمنين ، فأنه شيء كان في الحداثة ؟ قال : لا بد أن تخبرني ، قلت : فيؤمنني أمير المؤمنين، فأني والله ما أنا على ذلك اليوم ، ولقد وقرتني السن ، ونزهتني عنه ، قال : لك الامان . فحدثته الحديث ، وأنشدته الشعر ، فضحك حتى بدت نواجذه ، وأمر لى بثلاثين الف درهم .

وكتب يحيى بن خالد الى صديق له وهو في السجن ، وقد كتب اليه يسأله عن حاله ، موقع في كتابه : المضل الناس حالا في النعمة من استدام متيمها بالشكر ، واسترجع مائتها بالصبر .

وكتب ايضا الى اخيه محمد من الحبس: انكرت صديتي ، وعرفت عدوى .

واحتاج يحيى الى شيء ، نقيل له : لو كتبت الى صديقك فلان أ قال : دعوه يكن صديقا .

قال اسهاعیل بن صبیح:

كذ تتبوما بين يدي يحيى بن خالد ، مُدخل عليه جعمر ، علما رآه اشاح بوجهه عنه ، وتكره رؤيته ، علما انصرت قلت له : اطال الله بقاؤك ! تفعل هذا بابنك وحاله عند الرشيد حاله ، لا يقدم عليه ولدا ولا وليا ! مقال : اليك عني أيها الرجل ، قال : فوالله لا يكون هلاك أهل هذا البيت الا بسببه . فلما كان بعد مدة من ذلك دخل عليه أيضا جعفر وأنا بحضرته ، ففعل به مئل فعله الاول ، فأعدت عليه القول ، فقال لي : ادن مني السدوأة ، فادنيتها ، فكتب كلمات يسيرة في رقعة ، وختمها ودفعها الي ، وقال لي : لتكن عندك ، فاذا دخلت سنة سبع وثمانين ومضى المحرم ، فانظر فيها ، فلما كان في صفر أوقع الرشيد بهم ، فنظرت فيها ، فكان الوقت الذي ذكره .

قال اسماعیل بن صبیح : وکان یحیی بن خالد اعلم الناس بالنجوم .

سعي ابن الربيع بالبرامكة أدى الرشيد: ومما حكي من سعي الفضل بن الربيع على البرامكة ، ما حكاه محمد بن داود بن الجراح في كتابه المسمى كتاب الوزراء ، عن محمد بن ابراهيم مولى خديجة بنت الرشيد ، عن ابيه ، وذكر أنه حضر ذلك ، قال :

نادم الغضل بن الربيع الرشيد ، وخص به ، نقال لجعفر : قلد الفضل بريد ناحيةً يأخذ رزتها ، ويستمين به على خدمتي ، نقال له جعفر ، بسلاسة خلقه : اختر ، نقال الموصل وديار ربيعة ، فامر أن تكتب كتبه عليها ، نراح بها الى أبيه ، قلما عرضها عليه ، وعرفه حال الفضل وخصوصيته ، غضب يحيى وقال : هذه ناحية الى اخيك ، وقد صرفناه عن ارمينية ونصرفه عن هذه! وكان ولى خراج ارمينية وحربها وصرف عنها ، نقال : ما كنت الأنعل! مقال : مالموصل ، مقال : لا والله ، مكسره جعفر اغضاب ابيه ، ودامسع الغضل ، وقرب عليه المواعيد . وكان البرامكة قد مارقوا الرشيد على شيء بطلقونه له من المال للحوادث ، سوى نفقاته وما يحتاج اليه هو وعياله ، مُعزم على المصد ، مقال لجعفر : بأخي أنا على المصد ، وأريد التشاغل بالنساء ، مكم تبعث الى لما أهيئه لهن ؟ قال : ما شماء أمير المؤمنين ، قال : عشرة آلاف درهم ، قال : وأين المآل ؟ ولكن خمسة آلاف درهم ، قال : فهاتها ، فبعث بها اليه ، ثم قال لجلسائسه وقد افتصد : اي شيء تهسدون الى ؟ مَعَالَ كُلُ وَاحد منهم : قد أعددت كذا وكذا ، واحتال الفضل بن الربيع في التخلص الى منزله ، فرهن حته من تطيعة الربيع ، وهو العشر ، على مائة الف درهم عند عون الجوهري الحرى ، فقال : اني اريد أن اهديها الي الخلينة ، مصيرها جددا ضربا ، في عشرين بدرة ديباج ، مختمة بفضة وكان عون يحفظ للربيع يدا ، مقال للغضل : اطابت نفسك عن جبيع نعبتك نسي هدية اليوم ؟ مأعلمه أن له عند الرشيد مواعيد ، مقال له عون : مان عندى

خادمين مملوكين روميين ، احدهما ناقد ، والآخر وزان ، جميلي الصدورة مراهتين وقد وهيتهما لك ، واحضره تابوت آبنوس محلى بالفضة ، فصير البدور نيه مع الطيارات (١) والموازين والصنجات ، وأقفله بقفل فضة ، وغشاه بديباج ، وكسى الغلامين الديباج ، والبسهما المناطق والمناديا المصرية ، ووجه بهما وبالتابوت مع من يحمله الى دار الندمساء ، غلما ثنى الرشيد الدم قال: اعرضوا على هداياكم ، فقدمت هدية يحيى وجعفسر والفضل بن يحيى ، من فاكهة ومشام ، وما أشبه ذلك ، وعرض عيسى بن جمنر وغيره هداياهم ، مقال المفضل بن الربيع : اين هديتك يا عباسى ؟ وبذلك كان يدعوه ، قال : احضرها يا امير المؤمنين ، مقال : تجده قد ابتاع هدية بخمسين درهما ، فقال للفراشيسن : احملوها ، فحملوا شيئسا راع الرشيد لما رآه ، وكشفوا عن التابوت فاستحسنه ، ثم حضسر الغلامان ، مُنتح احدهما القفل ، مُأخرج الموازين والاوزان ، وأخرج الآخسر البدور ، مَفتح بدرة بدرة ، واستومَى وزنها وختمها ، علم يدر الرشيد ما يستحسن ، من جلالة الهدية ، واستطير مرحا ، وأمر بحمل المال ، وادخال الفلامين الي دار النساء ، ليفرمًا المال على ما يأمرهما به ، ومّال للفضل : ويلك يا عباسي! من أين لك هذا ؟ قال : سيعرفه أمير المؤمنين ، قال : لتقولن ، قال : بعت حقى من قطيعة الربيع الأسرتك ، لما رايتك قد مصدت وانت مفهوم ، قال : والله لأسرنك ، ومام مدخل ، وأنصرف جعفر يجر رجليه الى أبيه ، محدثه الحديث ، مكتب كتب الفضل على بريد المومسل وديار ربيعة وديار مضرر وختمها ، وبعث بها اليه غردها ، وقال : لا حاجة بي اليها ، ولم يزل يحمل الرشيد عليهم ، حتى أوقع بهم .

أبن الربيع : وحكى عن الفضل بن الربيع انه قال : صرت الى يحيى بن خالد فسألته حاجة ، فتقاعد على فيها ، فقمت وأنا أقول :

عسى وعسى يثنى الزمان عنائه بتصريف حال والزمان عثــور فتقضى لبانات وتشنفى حسائك وتحدث من بعد الامور امــور

قال : فقال : نعم يحدث الله من بعد الامور امورا ، اقسمت عليك يا أبا العباس لترجعن ، وهذه الحاجة على في مالي الى أن أكلم الخليغة . قال : فما بت حتى وافتني .

وحكي عن الفضل بن الربيع انه مشكى على مسئاة (١) جعفر بن يحيى ، التي كان يبنيها بباب الشماسية ، ومعه انسان يانس به ، مركال

<sup>(</sup>۱) طيارات ، جمع طيار وهو ميزان يوزن به النهب ،

<sup>(</sup>۱) المساة : سد يعترض به ألوادي ليرد الماء ٠

آجرة برجله ، نرمى بها الى دچلة ، ثم قال لصاحبه : كيف رايت ؟ نقال له الرجل : واي شيء في هذا من الضرر حتى تفعله ؟ نقال له الفضيل : انترى نيه منفعة له يا حبيبى ؟.

ابن سلمة وابن المدبر: وذكرت بهذا الفعل والتول حكايتين متضادتين عن رجلين ليسا من أهل عصر الفضل بن الربيع ، ولكن الشيء يذكر بمثله ، فأما أحداها ، فأن محمد بن أحمد بن حبيش ، كاتب أبن بسطام قال : حدثني أبى قال :

كنت اساير نجاح بن سلمة والى جانبه رجل من نظرائه كان يعاديه ، قال : غوصلنا الى وحل في الطريق ، فتأخر نجاح ، حتى تقدمه الرجل ، ئم اسرع السير في الوحل ، حتى ملأ دراعته ، ثم اقبل على فقال : كيف رايته ؟ فقلت : يا سيدي ، واي شيء في هذا حتى تسر به ؟ فقال : اذا كان لسك عدو فلا تستقل له قليل الشيء ، ولا تستكثر له كثيره .

والاخرى: غانه كان بين احمد بن المدبر وبين علي بن عيسى ابن يزدانيروذ عداوة مشهورة ، وكانت لعلي مقاطعة يكتب له بها من الدواوين في كل سنة ، غلما حضر وقت الكتاب ، واحمد يتقلد الديوان ، قسال علي بن عيسى لصاحبه : ادخل الديوان سرا ، واغرم غرما ، حتى تأخذ الكتساب بالمقاطعة ، ولا يراك احمد غيبطلها ، غفعل ذلك صاحبه واجتهد في ستسر الامر ، وانتهى الخبر الى احمد بن مدبر قبل غراغه ، غدعا به ، وانكر عليه مساترته له ، ودعا بالكتاب ، حتى انتسخوا الكتاب بحضرته ، وعلموا عليه ، ودنعه اليه ، غاماض الرجل في شكره وكثر ، وقال له : تقول له : اظننت ارضى غيك بالمحقرات ، واقتصر على ان اعترض عليك في مقاطعتك ؟ هيهات ! الامر بيني وبينك الا الدم .

سبب نكبة البرامكة: وقال عبد الله بن سليمان:

اذا أراد الله عز وجل هلاك قوم وزوال نعمتهم ، جعل لذاك أسبابا ، فمن أسباب زوال أمر البرامكة تقصيرهم بالفضل بن الربيع ، وقصدهم محمد أبن جميل .

ولما نكب يحيى كتب الى الرشيد:

ان كان الذنب يا أمير المؤمنين خاصا ، فلا تعم بالعقوبة ، فان لي سلامة البرىء : ومودة الولي ، فوقع في حاشية كتابسه : تضي الامر الذي فيسه تستفتيان .

وقال موسى بن نصير الوصيف : حدثني ابي قال :

غدوت على يحيى بن خالد في آخر امرهم ، اريد عيادته من علة كان يشكوها ، موجدت في دهليزه بغلا مسرجا ، مدخلت اليه وكان يانس بي ،

ويغضي الي بسره ، نوجدته مفكرا مهموما ، ورأيته متشاغلا بحساب النجوم وهو ينظر نيه ، قال : نقلت له : اني لما رأيت البغل مسرجا سرني ، لاني قدرت انصراف العلة ، وأن عزمك الركوب ، فقد غمني ما أرأه من همك ، قال : فقال لي : لهذا البغل قصة ، وذاك اني رأيت البارحة في النوم كأنني راكبه ، حتى وانيت رأس الجسر من الجانب الشرقي ، فوقفت ، فاذا أنا بصائح يصيح من الجانب الآخر :

كان لم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولـم يسمر بمكـة سامـر قال : فضربت بيدي فوق قربوس السرج وقلت :

بلى نحن كنا اهله المادنا صروف الليالي والجدود العوائر قال : مانتبهت ، علم اشك انا اردنا بذلك المعنى ، علجأت الى اخذ الطالع ، عاخفته ، وضربت الامر ظهرا لبطن ، عوقفت على انه لا بد مسن انتضاء مدتنا ، وزوال امرنا ، قال : عما كساد يغرغ من كلامه حتى دخسل مسرور الخادم ومعه جؤنة مغطاة ، وغيها راس جعفر ، وقال له : يتول لك امير المؤمنين : كيف رأيت نقمة الله من الفاجر الفقال يحيى : قسل له يا امير المؤمنين ، ارى انك انسدت عليه دنياه ، وانسد عليك دينك .

وقال محمد بن اسحاق:

لما قتل جمنر قبل ليحيى : قتل الرشيد ابنك ، فقال : كذلك يقتل ابنه ، قد امر بتخريب ديارك ، فقال : كذلك تخريب دياره .

وحكي أن هذا التول من يحيى أتصل بالرشيد ، نسال عنه مسرورا ، فجحده أياه ، ألى أن أقسم عليه ، فحكاه له ، فقال له : قد والله خفت قوله ، لانه ما قال لي شيئا قط الا رأيته .

وقال عبيد الله بن يحيى بن خاقان :

سألت مسرورا الكبير في أيام المتوكل ، وكان قد عمر اليها ، ومسات فيها ، عن سبب قتل الرشيد لجعفر ، وايقاعه بالبرامكة ، فقال : كأنك تريد ما تقوله العامة فيما أدعوه من أمر المرأة ، وأمر المجامر التي اتخذها للبخور في الكعبة ؟ فقلت له : ما أردت غيره ، فقال : لا والله ، ما لشيء من هسذا أصل ، ولكنه من ملل موالينا وحسدهم .

ولما نكب الرشيد البرامكة قال: اريد ان استعبل قوما لم يعبلوا معهم؟ فقيل له: لا تجد احدا لم يكن يخدمهم ، فاختار اشف (١) من وقع في نفسسه من عيون اصحابهم ، فقلد محمد بن ابان خراج الاهواز وضياعها ، وقلد على بن عيسى بن يزدانيروذ خراج فارس وضياعها ، وولى الفيض ابن ابسى

<sup>(</sup>١) أشف : أفضىل •

الفيض الكسكري خراج كسكر وضياعها ، وولى الخصيب ابن عبد الحميد مصر وضياعها .

وفي الخصيب يقول أبو نواس الحسن بن هانيء :

فتدفقها فكلاكهسا بحسسر أنت الخسيب وهذه مصر شيئا نها لكهــا به عـــذر لا تقعدا بي عسسن مدى الملي الا يحسسل بساحتسى ضسر ّ ويحسق لى اذ مسرت بينكما

ويروى: نتر .

وذكر محمد بن العباس اليزيدي أن أبن أخي الينبغي حدثه قال :

كتب الخصيب الى أبى نواس يستزيره ، وكان خاصا به ، مخرج اليه ، وخرج في وقت خروجه جماعة من الشعراء لامتداح الخصيب ، ولم يعرفوا خبر خروج أبى نواس ، حتى اجتمعوا بالرقة ، فقال بعضهم لبعض : هذا أبو نواس يمضى الى الخصيب ، ولا مضل ميه لأحد ممه ، مارجموا عسن قرب ، وبلغ ابا نواس ما عملوا عليه من الرجوع ، مصار اليهم مسلما ، ثــم قال لهم: قد بلغني ما عزمتم عليه من الرجوع ، فلا تفعلوا وامضوا حتسى نصطحب ، ماني والله لا أبدأ الا بكم ، مشكروه ، وسبكنوا الى قوله ، ومضوا حتى قدموا ، واتصل خبر أبي نواس بالخصيب ، فجلس له جلوسا عاما في مجلس جليل ، ودخل اليه والشعراء في دهليزه ، نسلم عليه ، وقال :

يأيهذا اللسك المؤمسل قد استزرت عصبة غاتبلوا وعصبة لم تستزرهم طفلوا رجوك في تطغيلهم والمسوا وللرجماء حرمة لا تجهل فانعمل كما كنت تديما تنعل

فاستحسن الخصيب قوله وكل من حضره ، وقال له الخصيب : مسن شريكك ؟ معرمه أبو نواس خبر الشعراء ، مقال : أجلس مقدر لهم صلاتهم ، على حسب مقاديرهم في نفسك ، فقدر أبو نواس لهم صلاتهم ، وعرضها عليه ، نوقع باطلاقها ، فأطلقت من وقتها ، وقال له : اخرج ففرقها عليهم . من يومك ، واصرفهم ، فقعل ذلك ، وعاد اليه .

وله نيسه:

يا أبنتي أبشري بميرة مصدر أثا في نهسة الغصيسب مقيسم قد علقنا من الخصيسب حبسالا لا تخافى على غول الليالي

وتمنسى وأسرنى في الامانسى حيث لا تهتدى مسروف الزمان امنتنا طسسوارق الحدثسان ممكانى من الخصيب مكساني كاتبان ووقائع: وكان يكتب للخصيسب أبو عبد الحبيد بن داود البلاذري (۱) ، المؤلف لكتاب البلدان وغيره من الكتب ، وله أشعار حسان ، وقلد الرشيد ابا صالح بن عبد الرحمن ديوان الخراج بمدينة السلام ، قال أبو العباس بن الفرات : حدثنا هارون بن مسلم ، قال : دخل الرشيد على ام جعفر ، فقال لها : قد تهتك كاتبك سعدان فاعزليه قالت : وبأي شيء تهتك لا قال : بالمرافق والرشا ، حتى قال فيه الشاعر : مسبب في قنديسل سعسدا ن مسبع التسليسم زيتسا وقناديسسل بنيسه تبسل ان تحفيى الكهيتسا

فقالت له : وقد قال الشاعر في كاتبك ابي صالح يحيى بن عبد الرحمن: أشنع من هذا ، فقال : وما قال ؟ قالت : قال :

تنديال سعدان على ضوئه فالمراه في مجلسه الخوصا من لمحسله للدرهم اللائل فقال لها : كذب على كاتبي وكاتبك .

قال هارون بن مسلم: بلغني أنها قالت هذا الشعر في تلك الساعة ، ولما صرف سليمان بن عمران عبد الله بن عبدة عن ديوان الخراج ، واتصل خبره بعبد الله ، امر ببغلتسه نشدت ، وأخسذ قلما من دواتسه ، نميره على أذنه ، نلما قيل له : أن سليمان قد صرفك عن الديوان ، رمى بالقلم وقام ، فسئل عن سبب ما فعله ، فقال : احببت أن يكون هذا سنة في ولاة الدواوين : إذا صرفوا لم يكن عليهم الا وضع القلم فقط ،

وقال الرشيد يوما للفضل بن الربيع في كلام جرى : كذبت ، فقال له : وجه الكذوب لا يقابلك ، ولسانه لا يخاطبك .

ووجه اسماعيل بن صبيح الى سعيد بن هزيم برذونا ، وكتب اليه : لين المرفوع ، وطيء الموضوع ، حسن المجموع .

وقلد الرشيد اسماعيل بن صبيح ديوان الخراج ، ثم ديوان الرسائل. قال سليمان بن ابي شيخ : حدثني يحيى بن المفيرة ، عن اسماعيل بن أبي يبكر بن عياش ، قال :

قدم هارون الرشيد الكوفة فأرسل الى ان احدث المامون ، فحدثته نيفا واربعين حديثا ، غلما فرغت منها قال لي رجل كان بحضرته : اتحب يا أبا بكر ان اعيد عليك ما حدثت به ؟ قلت : فعم ، فأعاد جميعه ، ما اسقسط حرفا ، فقال له أبو بكر : من أنت ؟ فقال المأمون : هذا اسماعيل بن صبيع ، قال :

<sup>(1)</sup> البلاذري: مؤلف كتاب فتوح البلدان •

نتلت لاسماعيل بن صبيح : القوم كانوا اعلم بك حيث وضعوك هذا الموضع.
ثم ندم الرشيد على ما كان منه في امر البرامكة ، وتحسر على ما فرط
منه في امرهم ، وخاطب جماعة من خواصه بأنه لو وثق بصفاء النية منهم
لاعادهم الى حالهم ، وكان كثيرا ما يقول : حملونا على نصحالنا وكفاتنا ،
واوهبونا أنهم يقومون مقامهم ، غلما صرنا الى ما ارادوا منا ، لم يغنوا عنا
شيئا ، وينشد :

الله علينا لا أبا لأبيك من اللوم أوسدوا المكان الذي سدوا

مواقف وشعر: وكان الحسن بن عيسى يكتب لعمرو بن مسعدة ، ولما حمل البرامكة الى الرقة ، استقبل الحسن بن عيسى يحيى بن خالد وهبو يسير ، وكان لهم عنده معروف ، قال الحسن : غلما بصرت به وتأملنسي ، قلت : لا يراني الله امنعه من نفسي في هذا الوقت شيئا كنت أبذله له قبسل ذلك اليوم ، غنزلت عن دابتي مترجلا له ، فصاح بي : اياك اياك ، فلسم التفت الى زجره ، ودنوت منه ، فسلمت عليه ، فقال لي : اسمع مني ، وافهم عني : ان هذا الامر لو بتي فيمن كان قبلنا لم يصل الينا ، ولو بقسي فينا لم يصل الى من بعدنا ، ولا بد للاعمال من تصرف ، وللامور من تنقل ، فينا لم يصل اليوم دواء ، فاصبحنا داء ، فلا تعد . قال : فكنت اراه بعد ذلك كثيرا من سفره ، فلا افعل ما انكره علي .

## وذكر الكرماني:

ان الغضل بن يحيى نقل من محبس كان غيه الى محبس آخر ، غوقسف له بعض العامة ، غدعا عليه ، وأنسه اضطرب من ذلك اضطرابا لم ير مضطربا قبله مثله في شيء من حسوادث النكبة ، وأنه قال لبعض من كسان معه : أحب أن تلقى هذا الرجل ، وتسأله عما دعاه الى ما كان منه ؟ وهسل لحقه من بعض اسبابنا ، على غير علم منا ، ظلم غنتلافى ما خسلا ؟ فصار رسوله اليه ، وساله عما دعاه الى ما كان منه ، وهل لحقه ما يوجبه ؟ قال : فقال : لا والله ، ما لحقني ما أوجب ذلك ، ولكن قبل لي : أن هؤلاء كلهسم زنادة ق . فلما عاد الرسول آليه بذلك قال : قد والله سريت عنى ، وفرجت ما بي ، وأزلت ما لحقني ، ثم أنشد :

غير ما طالبيسن ذهـ لا ولكن مال دهـ على انساس ممالوا

وهذا البيت من قصيدة لأبي زبيد الطائي يمدح بها الوليد بن عقبة ، علمان على الكومة ، أولها :

من يرى العير لابن أروي (١) على ظهر المروري (٢) حداتهن عجال وفيها يتاول :

اصبح البيت قد تبدل بالمي غير ما طالبين نحلا ونكن من يخنك الصفاء أو يتبسدل فاعلمن انني أخوك أخو الصد لست ما عشت ذاخرا عنك شيئا

وجوها كانها الاقتىال مال دهر على أناس فمالدوا أو يرزل مثل ما تزول الظالال ق عنى العهد أو تزول الجبال أبدا ما أقسل نعلا قبسال

فلمهر الاله لمو كمان للسيخ، ممال او للممان مقال ما تناسبتك الصفاء ولا الود ولا حمال دونسك الاشغال فلمك النصر باللمسان وبالكف اذا كمان لليديس مجمال

وذكر احمد بن داود بن بسطام عن أبيه ، وكان يخلف الفضل أبسن الربيسع :

انه نقل الفضل بن يحيى من محبسه الى محبس ، فأصاب في ثنى مصلاه رقعة فيها :

ان العزاء على ما ناب صاهبه والمبر خير معين يستعان به لو لم تكن هذه الدنيا لها دول اذا صفت الأناس تبلنا وبهم ولم تنلها وفيها قد نكرت أسى الستم مثل من قد كان تبلكم نضو الحوادث نضو ليس ينفعه والله ما أسفى الا لواحدة فكان يؤجر في ثكلي ويتبعنى

في راحة من عناء النفس والتعب على الزمان ومن ذا فيه لم يصب بين البرية بالآغات والعطب كانت تليق ذوي الاخطار والحب وعبرة لذوي الالباب والادب فارضوا وان اسخطتكم نوبة العقب شي سوى العبر من كد ومن تعب الا اكون تقد من المنون أبي دعاؤه لى دعاء الوالد الحدب

<sup>(</sup>م) ابن أورى : هو الوليد بن عقبة ، وأورى : أمه وأم عثمان بن عقان ،

<sup>(</sup>٢) المروري : جمع مروراة ، وهي الصمراء •

مّال : غسالت السجان عنها ؟ فقال : قالها البارحة لما أتيته بالمسباح . وذكر عيسى بن يزدانيروذ ، وكان احد كتابه ، قال :

دعاني الرشيد واخلاني وادناني جدا جدا ، ثم سالني عن حال جعفر ، وهل وتفت على انه اراد غدرا به ، او حيلة لقتله ? قال : فحلفت له ايمانا اكررها اني ما عرفت هذا منه قط ، ولا وجدته حائدا عن طاعة ، ولا متصرا في موالاة ، ولا تاركا معاداة من ظن به انحسرافا عنه ، وموالاة من وشسق بموالاته ، قال : فاستعادني اليمين ثلاثا ، فلما كررتها بكي وقال : يا اسغي عليك يا جعفر ! قال : ثم أمر برد مالي علي ، وتقليدي ما كنت اتقلده ايام جعفر ، وهو الطراز ، وقال لي : قد جعلت الفضل بن الربيع بيني وبينك ، فالقه .

الشاشية : وكان عيسى بن بزدانيسروذ اول من لبس شاشية مسن الكتاب ، وكان سبب ذلك انه احتاج الى لبس القباء والسيف ، من أجل ما يتقلده من ننقات الخاصة ، غلبس شاشية .

وفاة ابن خالد والغضل: ثم نوفي يحيى بن خالد حتف انفه في الحبس بالرمة ، بعد انصراف الرشيد من الري بثلاثة أيام ، في المحرم سفة تسعين ومئة ، وسنه أربع وستون سنة ، فجأة من غير علة تقدمت ، وصلى عليه ولده ، فاغتم الرشيد غما شديد ، وقال : اليوم مات أعمل الناس وأكملهم ، ثم وجه الى ولده : هل أوصى بشيء ، أو تقدم في شيء ؟ فقالوا : ما عرفنا شيئا من ذلك ، بلى ، وجدنا كتابا كتبه وختمه ووضعه تحت راسه ، فوجسه الرشيد بمن أخذه ، وصار به اليه ، فكان فيه : قد تقدم الخصم ، والمدعى عليه في الاثر ، والحاكم لا يحتاج الى بينة .

ودنن بالرائقة (١) على شاطىء الفرات ، وبني على قبره بناء عال ، ثم توفي الغضل بن يحيى من علة نائته من رطوبة في شقه ولسانه ، ثم تزايدت عليه الى ان مات في يوم السبت لخمس خلون من المحرم ، سنة ثلاث وتسعين ومئة ، قبل وماة الرشيد بخمسة اشهر ، وكانت سنه خمسا وأربعين سنة ، وصلى عليه اكثر الناس ، واشتد الجزع من الخاصة والعامة عليه ، واغتم عليه جميع من عرفه ، وكثر التضاغط والتزاحم في جنازته ، ودفن الى جنب قبر ابيه ، فقال بعض الشهراء :

ليس نبكي عليكم يا بنسي بر مك أن زال ملككم متغضمي

<sup>(</sup>١) الرافقة : بلد على الغرات : وتعرف اليوم بالرقة •

بسل نبكيكسم لنسا والأنسا لم نر الخير بعدكسم حل ارضا وقائع واحداث : وحضر النصل بن الربيع بعد نكبتهم جنازة حمدون بن علي ، غذكر البرامكة ، غاطراهم وقرظهم ووصفهم ، ثم قال : كنا نعتب عليهم نقد صرنا نتبناهم ، ونبكي عليهم ، ثم أنشد متبثلا :

عتبت على سلم فلما فقدته وجربت اقواما بكيت على سلم

وهذا الشعر لحنظلة بن عرادة ، وكان صاحب سلسم بن زياد الى خراسان ، في ايام يزيد بن معاوية ، فعتب عليه في شيء ، فاعتبه منه ، ئسم لقي ما كره ممن قام مقامه ، لما انصرف سلم عن خراسان ، فقال هذا الشعر . وكان كلثوم بن عمرو العتابي الشاعر متصلا بالبرامكة ، فلتي الرشيد بعد قتل جعفر ، فقال له : ما احدثت بعدي يا عتابي ؟ فارتجل أبيساتا ، وهى :

تلوم على تركي الفنسى باهلية رأت حولها النسوان يرملن في وفيها يتسول:

اسرك اني نلت ما نال جعنس وان امي المؤمنيسن اغصنسي دعيني تجننسي ميتني مطمئنسة فان رفيعسات الامور مشسوبة

زوي الدهر عنها كل طرف وتالد الكسى متلدة اجيادها بالتلائد

من المال او ما نال يحيى بن خالد مقصهما بالباترات البسوارد ولم اتجشم هسول تلك الموارد بمستودعات في بطون الاساود

وكان يكتب لعبد الله بن صالح تمامة بن ابي يزيد ، مولى سليمان ابن على ، وكان يكتب لأبيه صالح بن على قبله ، ولقمامة رسائل مشهورة ، وبلاغة مذكورة ، وقدم في الدولة ، وكان جده احد من اتبع من صار من الحميمة الى الكوغة من بني هائسم ، من أول الدولة ، فسعى قمامة بعبد الملك ابن صالح الى الرشيد ، واعلمه أنه على أن يمكر به ، واغتر عبد الرحمين أبن عبد الملك ، حتى شهد معه على أبيه بذلك ، فأحضر الرشيد عبد الملك فخاطبه في ذلك ، وأعلمه شهادة أبنه عليه بما شهد به ، وكان عبد الملك نصيحا بليفا راجحا ذا هيئة ، فقال له : أعطاك ما ليس في عقده ، فلمله لا ببهتني بما لم يعرفه مني . فأمر الرشيد باحضاره ، فلما حضر قال له : تكلم غير هائب ولا خائف ، فقال له : أقول : أنه عازم على الخلاف عليك ، والمغدر بك ، فقال له عبد الملك : وكيف لا يكذب علي بظهر الغيب من يبهتني والمغدر بك ، فقال له عبد الملك : وكيف لا يكذب علي بظهر الغيب من يبهتني في وجهي ، ويكابرني ! فقال له الرشيد : هذا ابنك عبد الرحمن يشمهد عليك، فقال له عبد الملك : هو بين أن يكون مأمورا ، أو عاقا مجنونا ، فان كسان خسان

مأمورا نهو معذور ، وأن كان عامًا فهو فأجر كافر ، خبر الله بعداوته ، وحذر من فتنته ، فأغلظ له الرشيد ، وقال له : ما أنت منا .

وكانت ام عبد الملك بن صالح لمروان بن محمد . غلما قتل مروان بمصر اخذ صالح بن علي جاريته ام عبد الملك ، فولدته منه ، فبعض الناس يقول : انها كانت حاملا من مروان ، غاراد الرشيد بقوله : « لسبت منا » هذا ، فقال عبد الملك : ما أبالي لأي الفحلين كنت : الصالح بن علي ام لمروان بن محمد ؟ فحبسه ؟ غلم يزل في حبسه الى ان مات الرشيد ، فاطلقه محمد ، واحسن اليه .

قال اسحاق بن سعد : حدثني عبد الله بن مخلد \_ وكان مخلد بواب ديوان الخراج ببغداد الى أن مات ، وكان يتزيا بزي الكتاب ، وكان يقسف على رأس موسى بن عبد الملك اذا جلس للمظالم ، فذكر ميمون ابن هارون : انه كان ينادي : من له حاجة لا ويرفع بذلك صوته ، ثم يخفضه ويقول خنيا : لا تقضى ، وانه حدث بذلك موسى وهو يمازحه ويضاحكه ، فاحضره وضربه ثلاثين مقرعة .

تسال مخلد:

كان انسان يقال له : صلت ، منقطعا الى منصور بن بسام ، وكان يحسن اليه ، وينظر له ، وطالت أيامه في خدمته الى أن استبطأ منصورا مي وقت من الاوقات ، كان منصور فيه مضيقا ، لم يمكنه بره ، فاحتال صلت بقوم من أعداء منصور ، حتى أوصلوه الى الرشيد ، فأعلمه أن منصورا وأصحابه أخذوا من أمواله عشرين الف الف درهم ، وأنها في منازلهم ، فقال له الرشيد: ان كنت مادمًا أحسنا اليك ، وأن كنت كاذبا صلبناك حيا ثلاثة أيام ، فشرط ذلك على ننسه ، ووجه الرشيد سرا برشيد الخادم واخشيد ومسرور وعدة من الخدم ، الى منازل آل بسام جميعا ببغداد ، وأمر حين وجه الخدم الى منازلهم بحبس منصور بن بسام ، ونصر بن منصور ، والحسن بن بسام ، المعروف بأبى الحسين ، وفرق بينهم . وصار الخدم الى منازلهم ففتشوها ، غلم يجدوا فيها مالا ، وكان لأبي الحسين عند امراته خمسة آلاف دينار في قمقم ، علما هجم الخدم عليهم رمت به جاريتها في بئر ماء ، علما اراد الخصدم الانصراف سللت المرأة جاريتها عن القمقم ، فأعلمتها أنها طرحته في البئر ، مخافت أن يكون زوجها قد أقر بالمال ، ماذا لم يوجد توهم أنهم احتالوا لستر سائر أموالهم ، فأرسلت الى الخادم ، فأخبرته بما فعلت الجارية ، فاستخرج القمقم من البئر ، وحمله معه ، علما صار الخدم الى الرشيد اخبروه انهم لم يجدوا مالا ، ووصف له أحدهم خبر المسرأة والجارية والقمقم ، وقد كسان استحلف منصورا ونصرا وأبا الحسين على أموالهم ، محافسوا أنه لا مال

عندهم ، غير ابي الحسين ، غانه ذكر له ان عند امراته خمسة آلاف دينار ، غامر لمنصور عند رجوع الخدم بخمسين الف درهم ، ولابي الحسين بثلاثين الف درهم ، ولنصر بعشرين الف درهم ، ورد القمتم على ابسي الحسين ، وصلب صلتا بباب الجسر ثلاثة ايام ، ينزل به في كل وقت صلاة ، ويسرد الى الخشبة .

وامر الرشيد في سنة ثمان وثمانين ومئة ، بعد نكبة البرامكة بسنة ، اسماعيل بن صبيح أن يكتب الى جميع العمال بما عقد بين ولده : محمد وعبد الله والقاسم من العهد ، واخذه عليهم من الايمان ، فكتب في ذلك كتابا مشهورا قال في آخره : وكتب اسماعيل بن صبيح يوم السبت لسبع ليال بقين من المحرم سنة ثمان وثمانين ومئة .

وكان يكتب للقاسم بن الرشيد تمامة بن ابي يزيد ، كاتب عبد الملك

وتوفي عبرو بن مطرف بمكة ، وصلى عليه الرشيد ، وقال : يرحمك الله ، غوالله ما عرض لك أمران : احدهما لله ، والآخر لك ، الا اختسرت ما هو لك .

ولما انتضى امر البرامكة ، وحصل التدبير في ايام الرشيد على مسا بيناه ، اختلت الامور ، وقصد الفضل بن الربيع لحفظ خدمة الرشيد في حضرته ، واضاع ما وراء بابه .

وذكر الفضل بن مروان : أن أمسور البريد والاخبار في أيام الرشيسد كانت مهملة ، وأن مسرورا الخادم كان يتقلسد البريد والخرائط ! ويخلف عليه ثابت الخادم . قال : محدثني ثابت : أن الرشيد توفي وعندهم أربعة الان خريطة لم تغض .

وكان للرشيد خادم ، يقال له : سعيد الخفتاني ، وكان خادما جليلا ، وكان من خاصته بالرشيد ومحله منه ، انه امر العمال أن يتبلسوا كتبسه ، وينفذوا امره في مئة الف درهم .

الرشيد والملمون في خراسان : ولما شخص الرشيد الى خراسان ، لانتفاضها برافع بن الليث بن نصر أبن سيار ، خلف محمدا ببغداد ، وجعسل معه يحيى بن سليم الكاتب ، يكتب له ويدبر أموره ، وشخص معه اسماعيل بن صبيح ، وكان يتقلد ديوان الرسائل ، وديوان الصوافي ، وديوان السر ، وشخص معه أيوب بن أبي سمير يعرض عليه ، وكان الفضل بن الربيع أيضا يعرض عليه ، وكان الكاتب ، وأشخص معه يعرض عليه ، وكان يكتب الفضل عبد الله أبن نميم الكاتب ، وأشخص معه

المامون ، وعلى كتابته وامره كله الفضل ابن سلهل ، وكان الرشيد قلسده خراسان وجرجان وطبرستان والري وما يضاف اليها ، وكان الرشيد قسد عزم على تخليفه ، وإن لا يشخص معه ، فقال الفضل بن سلهل للمامون : لا تتبل ، وسله ان يشخصك معه ، فانه عليل وغير مأمون ان يحدث عليسه حادث ان يثب عليك الحوك فيخلعك ، وامه زبيدة ، واخواله من هاشسم : فساله اشخاصه معه ، فابى عليه ، فقسال له : اني اريد خدمتك في هسده العلة ، ولست اسال حاجة ، ولا احملك مئونة ، واذن له ، فسار معه .

زواج وشعر: وذكر مخلد بن أبان قال:

كنت اكتب لمنصور بن زياد ، مشخص منصور مع الرشيد ، واستخلف بالحضرة ابنه محمد بن منصور ، وكان محمد سخيا سريا ، وكان الرشيسد يسميه « فتى العسكر » . قال : فأمراني بحفظ الاموال ، والمقام معه على السواد ، بحضرة محمد الامين ببغداد ، مكتب مع محمد بن منصور ، وعمل على تزويج ابنه زياد بن محمد بنمنصور ، نسال محمدا الامين أن يزوره مى اصحابه وقواده وكتابه ، من غير أن يقدم في هذا قولا الي ، ماجابه محمد الامين ، ثم دعائي مخبرني الخبر ، نقلت له : هذا أمر علينا ميه غلظ ، ونحتاج الى مال جليل ، نقال : قد وقع هذا ولا حيلة في ابطاله ، وكان موضع بابسه يضيق عن عشر دواب ، متلت له :مان لم تنظر في المال والنفقة ممن ايسن لنا رحبة تقوم نيها دواب الناس ? نقال : لا ، والله ما أدرى ، والتدبير والامر اليك ، منكرت في احسانهم الى جيرانهم ، مخرجت الى مسجد على بابه ، مجمعتهم واعلمتهم ما عزم عليه محمسد بن منصور ، من امر ابنسه واستزارته الامين محمداً، وأنه لا رحبة له ، وسالتهم تغريغ منازلهم، واعارتنا اياها جمعة ، أو عشرة أيام ، حتى نهدمها ، ثم نبنيها أذا استغنينا عنها احسن بناء واحكمه . قال : فقلت هذا القول ، وأنا متخوف أن يجيبوني ما لا أحب ، مقالوا جميعا بلسان واحد : نعم ، وكرامة ومسرة ، غدا نفرغها . مشكرت ذلك لهم ، وقاموا من حضرتي ، وأخذوا في تفريغ منازلهم ، وكسان اكثرها باللبن والاخصاص ، فهدمناها ، وجعلناها كأنها رحبة ، وأتانا الامين غانفتنا أموالا جليلة ، وكانت الغوالي في نيغارات غضة ، وأكثر الشمع من عنبر في طساس ذهب ، ثم انتضى المسرس ، مبنيت للجيران منازلهم بالجص والآجر.

بعض ما مدح به ابن منصور من الشعر : وفي محمد بن منصور يتسول اشجع السلمي :

علامسات مسن النبسل ب نضلا كثسرة الاهسل

على بساب ابسن منصـــور جماعسات وهسسب البسا

ونيه يقول الخريبي : زاد معرونسك عندي عظمسا تتناسسساه كسسان لم تاتسه

انه عندك مستور يسيسر وهو عند النساس مذكور كثيسر

مديح وحاجات: وقال محمد بن يوسف للخريمي: ما بال مديحك منصور بن زياد خيرا من مراثيه ؟ فقال الخريمي: الأن المدح للرجاء ، والمراثي للوفاء، وبينها بون بعيد .

قال المفل بن محمد بن منصور بن زياد :

اتيت عبد الله بن المباس العلوي في حساجة لبعض جيراننا ، بعد وماة ابي ، وكانت بينه وبيني مودة وثقت بها ، ثم قلت له : جئت في حاجة ان سهل قضاؤها اعظم الامير بها المنة ، وان تعذر فالام يرمعذور ، فقال لي : يا حبيبي ، اذا كنت معذورا فلم جئتني ؟ احفظ عني : اذا اوجبت على نفسك ان تنهض لرجل في حاجة ، فأغضب بها وارض ، والا فالزم منزلك .

وكان عبد الله بن مالك ولى خسراج طساسيسج خرجان في ايسام الرشيد ، وكان يكتب له حماد بن يعقوب ، وكان لعمرو الاعجمي هناك ضيعة ، فقال عمرو لليمان بن مسلمة كاتبه : لو صرت الى حماد بن يعقوب ، كاتسب عبد الله ابن مالك ، مسالته أن يكلم صاحبه في وضع شيء من خراجنا عنا ، واديت اليه رسالة منى في ذلك ؟ مصار اليمان الى جاب حماد ، مقدم اليه غلام اسود بغلة قد الجمها على رسنها ، فلما ركب قرعت سلسلة الرسسن حديدة اللجام ، فآذاه صوته ، فقال : يا غلام ، اليس قد تقدمت اليك الا تلجم البغلة على رسنها ، ثم عدل الى بعض المساجد فنزل ، وخلع الفسلام الرسن ، واعاد اللجام ، وحمل الرسسن معه ، فقلت في نفسي : ما عنسد هذا خير ؟ كم ترى هذا يسمح أن يتحمل لصاحبي من الخراج ؟ قال : ثم قلت اكلمه على كل حال أذ قد صرت اليه ، فكلمته ، فقطع على الكلام ، وقسال : اكلمه على كل حال أذ قد صرت اليه ، فكلمته ، فقطع على الكلام ، وقسال : اذا استقر بنا المجلس ، فسل حاجتك ، ثم صار الى دار صاحبه ، ثم الى اذا استقر بنا المجلس على بارية (۱) ، ونظر في أعماله ، ونفذ أموره الى نصف ديوانه ، فجلس على بارية (۱) ، ونظر في أعماله ، ونفذ أموره الى نصف النهار ، ثم ركب ، وأمرني بالركوب ، ففعلت ، نلما بلغنا باب منزله دقسه الفلام ، فخرجت جارية خلاسية (۲) ، فغنحته ، ودخل فاذن لي ، فدخلت ، الفلام ، فخرجت جارية خلاسية (۲) ، فغنحته ، ودخل فاذن لي ، فدخلت ،

<sup>(</sup>١) البارية : العصير المنسوجة •

<sup>(</sup>٢) الخلاسية : الجارية بين أبيض وسوداء أو بين أسود وبيضاء ،

وهو في بيت مرشوش ، وغيه حصير ومساور جلود ، وجيء بماء غفسل يديه ، وامرني بفسل يدي ، ثم جاعته الجارية بمائدة ، عليها رغفان ، وبقل ، وخل ، وملح ، واتته سكباج ، فأكلفا منها ، حتى لم يبق منها شيء ، ثم قال : يا جارية ، هي طيبة فزيدينا منها ، فزادتنا ، ثم أتت بلون آخر ، فتناولنا منه ، ثم رضعت المائدة ، وغسلنا أيدينا ، ثم قال : هات الآن حاجتك ، فاديت اليه رسالة صاحبي ، فقال : وكم خراجه ؟ فقلت : ثمانية عشر الف درهم ، فدعا بالدواة والقرطاس ، وكتب الى عامله بترك العرض للوكيل ، واعطاه روزابها للحنساب بها في ارزاقه ، ثم قال : وكم خراجك أنت في نفسك ؟ فقلت : للاحتساب بها في ارزاقه ، ثم قال : وكم خراجك أنت في نفسك ؟ فقلت : لا أعطيك الكتاب في أمر صاحبك ، فقلت له ، بعد أن حادثته ساعة : ثمانية لا أعطيك الكتاب في أمر صاحبك ، فقلت له ، بعد أن حادثته ساعة : ثمانية آلان ، درهم ، فكتب لى أيضا باحتمالها .

حج الرشيد: وكان الرشيد حج بعد نكبة البرامكة ، والمدبر الأمسره الغضل ابن الربيع ، غلما صار بمكة رأى في الحجر رجلا له هيئة وسمست يصلى ، نقال للفضل : يا عباسى ، جئنى بهذا الرجل ، نقصده الفضل وهو قائم في صلاته ، فانتظر انفتاله من الصلاة ، فأطالها ، فجذب ثوبه الفضل وقال له : اجب أمير المؤمنين ، فخفف الرجل صلاته ، وقال له : مالى والأمير المؤمنين ! غقال : هو ما ترى وتسمع ، غقام وهو يتهادى في مشيئه من الكبر. قال : فلما أتيت به الرشيد عرفته خبره ، فدعا به لما فرغ من طوافه ، فلما رآه قال له: من الرجل ؟ فقال له: يا أمير المؤمنين ، أن الانساب تمنع من الاكتساب ، مقال له : لتخبرني ، قال : ماذكر نسبى آمنا ؟ مأمنه ، مانتسب الى الحسين بن على بن أبى طالب ، مقذمت له في قلب الرشيد رحمة ، ثم مال له : ان أمير المؤمنين قد قدر عندك ، لما رأى من سمتك ، اصابة الراي، فما عندك فيما كان من أمير المؤمنين من العهد الذي عهده الى ولاة العهد؟ فاستعفاه ن الجواب ، فلم يعفه ، وقال له : أنت آمن ، فقل بكل لسائسك كل ما عندك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، رأيتك قد أخذت ثلاثة السياف مشحوذة مجعلتها في غمد واحد ، مانظر ما يكون بينها ، ماطرق الرشيد مليا ، ثم قال للغضل بن الربيع : يا غضل : اعطه ثلاث مئة دينار ، واجعلها عليه في كسل شبهر باقى عمر أمير المؤمنين .

وحضر ديوان الخراج في ايام الرشيد شيخ من قدماء الكتاب ، ومعه توقيع الرشيد بقضاء دين عليه ، فعني الكتاب به ، وزجوا كتابه ، فقال لهم: احفظوا عنا ثلاثا : الجوار نسب ، والمودة نسب ، والصناعة نسب .

وكان فرج الرخجي مطوكا لحمدونة بنت الرشيد ، وهي المعروفة بحمدونة بنت غصص ، ولحق ولاؤه بالرشيد ، وكان زياد أبوه من سبى معن

ابن زائدة ، وكان فرج سبى معه عند غزو معن الرخج . قال : قال عمر بن فرج قال : حدثني ابي ، قال :

كنت مع ابي زياد في عسكر معن ، في جملة من سباه من الرخج ، وكان مد سبى شيئا كثيرا ، وغنم غنائم جليلة ، غنزل وعسكر وحطت الاثقال ، وغزعت السروج عن الدواب ، غبينا هم كذلك ابصروا غبارا ساطعا ، وظنوا أنه الطلب ، غامر معن بقتل الاسرى ، فقتلوا نحوا من اربعة آلاف ، قال : فاخذني ابي ، فجعلني تحت الاكف ، وقام في وجهي ، وقال : لعلك ان قتلت أنا أن تسلم أنت ، فنظروا ، فاذا هي حمير وحش ، والغبار لها ، وقد قتل بسببها أربعة آلاف .

ونظر اعرابي الى نبل قصر مرج الرخجي ، نقال : لممرك ما طلول البناء بنافع اذا كان مرع الوالدين قصيرا

وكان الرشيد قلد نرجا الرخجي الاهواز ، نكثر عليه عنده ، واتصلت السعايات به ، وتظلمت رعيته منه ، وادعي عليه انه قد اقتطع مالا كثيرا من مال البلد ، نصرفه بمخلد بن أبان الانباري ، في سنة اثنتين وتسعين ومئة .

وحدث للرشيد سفر ، مشخص ، وأمر مرجا بالخروج معه ، مملا صار ببعض المنازل دعا به ، فقال مطهر بن سعيد كاتب فرج : فلما أمر باحضاره حضر وانا معه ، ولسنا نشك في ايقاعه به ، وازالته نعمته ، فوقفت بباب مضرب الرشيد ، مدخل اليه ، مبينا أنا أتوقع خروجه على حال يكرهها ، خرج وعليه الخلع ، متضاعفت النعمة عندى ، واكثرت الشكر لله جل وعـز علي السلام ، وسرت معه حتى وصلت الى منزله ، غلما خلا سألته عسن خبره ؟ فقال : دخلت اليه ووجهه الى المغرب ، وظهره الى ، ملما أحس بي شنتهني أقبع شنيمة ، وتوعدني أشد توعد ، وقال لي : يَّا بن الفساعلة ، رخمتك فوق قدرك ، وأتهلتك فخلتني ، وسرقت مالى ، وغملت وفعلت : والله لانعلن بك ولانعلن ، غلما سكَّت قلت له : القوَّل كما قال سيدي ، واكثر منه في انعامه علي ، وحلنت بايمان البيعة اني قد نصحت وشكرت الصنيعة ووفرت ، وما سرقت ولا خنت ، ووالله لاصدتنك عن أمرى : عمرت البلاد ، واستقصيت حقوقك من غير ظلم ، ووفرت أموالك ، ونعلت ما ينعله المناصح لسيده ، وكنت اذا كان وتت بيع الغلات جمعت التجار ، ماذا تتررت العطاياً انفذت البيع ، وجعلت لي مع التجار فيه حصة ، فريما ربحت ، وربما وضعت ، الى أن اجتمع لى من ذلك ومن غيره في عدة سنين عشرة آلان الف درهم ، ناتخذت ازجا (۱) كبيرا ، عقد بالجص والآجر ، كأنسه مجلس ، وجعلت بين يديه موضعا اقعد نيه ، وعبيت البدور شيئا بعد شيء في الازج ، ثم سدنته ، وهو بحاله ، ما اشك أن العنكبوت قد نسجت على ما نيه ، فخذها ، وحول وجهك الى عبدك ، وكررت القول والحلف علسى صدقي ، نقال لي : بارك الله لك في مالك ! فارجع الى عملك ودار رعيتك . عبد الله ابن عمر وسليمان بن راشد : حدثنا على بن ابي عرن قال : حدثنى الغضل بن مروان .

ان الرشيد صرف عبد الله بن عبر عن ديوان الخراج بسليمان بسن راشد ، وابره بالاستقصاء عليه ، غجلس سليمان بن راشد في مجلسه ، ودعا بعبد الله ابن عبر ، غجلس بين يديه ، فقبل ان يناظره بشيء دخسل الفضل بن يونس على سليمان ، فسلم عليه ، فاوسع له سليمان الى جانبه ، فالتنت الفضل بن يونس الى سليمان بن راشد ، فقال له : يا أبا أيسوب : أوسع مجلسك ، وأوما الى موضع عبد الله بن عبر ، فقال له سليمان : أوسع مجلس هذا فيه اليوم ، ستجلس ما أردت بهذا ؟ فقال له : أن المجلس الذي جلس هذا فيه اليوم ، ستجلس أنت فيه غدا ، فمن ثم قلت : أوسع مجلسك ، فحلف سليمان أنه لا يحاسب عبد الله بن عبر ، ولا ينظر له في أمر .

ولما صار الرشيد بطوس ، واشتدت علته ، اتصل خبره بمحمد الامين، نوجه ببكر بن المعتبر ، وجعل له في كل يوم الف دينار ، ودفع اليه كتبا الى الفضل بن الربيع ، واسماعيل بن صبيح وغيرهما ، يأمرهم بالتغول السى مدينة السلام ان حدثت بالرشيد حادثة ، وكان الرشيد قد جدد الشهسادة للمأمون بجميع ما في عسكره ، من مال واثاث وخرئى ورقيق وكراع ، واسر باترار الجميع معه ، وتسليمه اليه ، ان حدثت به حادثة . غلما ترك بكر بن المعتمر عسكر الرشيد ، وكات معه كتب ظاهرة بعيادته ، وكتب باطنة الى التوم بالقفول ، والاحتياط على ما في العسكر ، واتصل خبر الكتب الباطنة بالرشيد ، وأمر باحضاره ومطالبته بالكتب ، فجحدها .

قال عبد الله بن عبد الله بن ظاهر : محدثني محمد بن منصور بن زياد قال : حدثني ابي ، قال :

كنت مع الرشيد بطوس في علته التي مات نيها ، وقد ورد بكر ابن المعتمر بالكتب ، والمامون حينتذ بمرو ، وقد ظفر باخي رانسع ابن الليث ، واحضر في ذلك اليوم ومعه قرابة له ، فحبسا ، فخلع الرشيد علسى بكر ، وصرنه الى منزله ، ثم أمر باحضاره ومطالبته بالكتب ، فجحدها ، ودائع

<sup>(</sup>١) الارج: بيت يبنى طولا ٠

عنها ، غامر بحبسه ، قال : ثم جلس الرشيد جلوسا عاما في مضرب خسز أسود ، استدارنه اربع مئة ذراع ، وفي اركانه اربع قباب مغشاة بخز اسود، وهو جالس في مازة (١) خز سوداء ، في وسط المضرب ، والعمد كلها سود ، وعليه جبة سوداء خر بغير عميص ، وعليها فنك (٢) قد استشعره ، لشدة ما هو نيه من البرد والعلة ، وفوقها دراعة خز سوداء مبطغة بغنك ، وعلى راسه قلنسوة طويلة ، وعهامة خز مسوداء ، وطيلسان اسود ، وسيف بحمائل ، وتحته أحد عشر فراشا خزا أسود ، والوسائد والمخاد وسائر ما يقرب منه خز اسود ، وهو لما به ، وخلف المسند خادم يمسكه بيده ، لئلا يميل ، والغضل بن الربيع جالس بين يديه ، نقال للفضل : مر بكرا باحضار ما معه من الكتب السرية ، فأنكرها وقال : وما معى إلا الكتب التي أوصلتها، مقال الرشيد للمضل: توعده ، واعلمه انه أن لم يفعل بلغت منه غاية المكروه، ماقام بكر على الإنكار والجحود ، مسمعته يقول للخادم بصوت خفى : قسل للفضل : تنبوه ، منحى بكر ، وجيء بالقنب ، مقنب من قرنه الى قدمه ، قال بكر: فايقنت بالموت ، ويئست من نفسى ، وعملت على الاعتراف ، فانسى على ذلك حتى أمر باحضار مروان أخي رامع ، وقرابته الذي كان معه ، عاحضر ، مقال له الرشيد : ايتوهم رامع انه يغلبني ، والله الذي لا اله الا هو ، لو كان معه عدد نجوم السماء ، لتلقطتهم واحدا واحدا ، حتى اقتلهم عن آخرهم ، فقال مروان : الله الله في " يا أمير المؤمنين ، فأن الله أعلم واهل خراسان جميعا أني ما زلت بريئا من أخي ، ومما هو عليه منذ عشرين سنة ، وانى الأشير عليه بلزوم الطاعة ، وترك ما هو بسبيله ، فلا يتبل ، وانني لملازم لمسجدي وصلاتي ومنزلي ، ماتق الله في ، وفي هذا الرجل ، مقال له قرابته : قطع الله لسانك ! انا والله كذا وكذا ندعسو بالشهادة ، فلما رزقناها على يدى شر خلقه ، اخذت في الاعتذار . فاغتاظ الرشيد من ذلك ، وقال : على بجزارين ، فقال له قرابة مروان ، انعل ما شئت ، غانا نرجو أن يرزق الله الشهادة ، ونقف نحن وأنت بين يدي الله عز وجل نى أقرب مدة ، منتعلم كيف يكون حالك ، منحيا ، وأمر القوم بتفصيلهم عضوا عضوا : موالله ما مرغ منهما حتى توفي الرشيد .

قال بكر: فأنا أتوقع خروج نفسي ، حتى اتاني غلام لابي العتاهية قد بعث به الي مولاه ، وكتب في راحته شيئا ، فقراته ، فاذا هو: هــــــى الابــــــام والغيــــر وامــــر اللــــــه ينتظـــر

<sup>(</sup>١) الفازة : خيمة بعودين ٠

<sup>(</sup>٢) ألفنك : دابة يلبس جلدها فروا ٠

اتياس ان تبرك فرجسا فأيسن اللبه والقسدر

نوثقت بالله عز وجل ، ولم انهم معناه ، ثم سمعت ناعية ، واذا بالغنل ابن الربيع قد اقبل يريدني ، غلما قرب مني قال : حلوا عن ابسي خليدة ، نقلت : ليس هذا وقتا تكنيني نيه ، ندعا بخلع ، نخلعت على ، ثم قال لي : اعظم الله اجرك في امير المؤمنين ، واخذ بيدي ، نادخلني بينا وهو مسجى نيه ، وكثمن عن وجهه ، غلما رايته مينا ، قال لي : هات الكتب التي معك ، ناحضرت صندوقا للمطبخ ، قد نقبت قوائمه ، وجعلت الكتب نيها ، وجعل الجلد نوقها ، نشق الجلد ، وكسرت القوائم ، وسلم بكر الكتب الى اصحابها ، واخذ الاجوبة وانصرف .

وكان فيما كتب به محمد الى المأمون ، في كتاب طويل ، فصل قال فيه:

كتاب الامين الى المامون بعد وفاة الرشيد: واضمم الى الميمون بسن الميمون الميمو

وفي مصل آخر منه:

وآياك أن تنفذ رأيا ، أو تبرم أمرا ، الا برأي شيخك ، وثقة آبائك ، الفضل بن الربيع ، وأقر الخدم على ما في أيديهم من الأمسوال والخزائن والسلاح ، ولا تخرجن أحدا منهم عن ضمن ما يلي ، ألى أن تقدم على به ، وأن أمرت لاهل عسكرك بعطاء أو رزق ، فليكن الفضل بن الربيع المتولسي لاعطائهم ، على دفاتر يتخذها لنفسه ، بمحضر من أصحاب الدواوين ، فأن الفضل بن الربيع لم يزل يتقلد مثل ذلك عند مهمات الامور ، وأنفذ الي عند وصول كتابي هذا اسماعيل بن صبيح وبكر بن المعتمر ، على مركبهما من دواب البريد ،

كتاب الرشيد وولاة امره: وتوفي الرشيد في جمادي الآخرة من سنسة اثنتين وتسعين ومئة ، وعلى نفقاته وتدبير أموره الفضل بن الربيع ، وعلى ديوان الرسائل وديوان السر وديوان الضياع وديوان الصوافي اسماعيل بن صبيح ، وعلى ديوان الجند ابن الهذلي وعبد الله بن عبدة الطائي ، وعلى ديوان الخراج بالسواد ، سليمان بن عمران ، وعلى ديوان خسراج الشام ومصر وافريقية والموصل وارمينية وافربيجان والمدينة ومكة واليمن ، على بن صالح ، وعلى ديوان خراج الجزيرة محمد بن اسماعيل بن صبيع ، المامون والفضل ابن الربيع في المسيسر بالمسكر بجميع ما فيه ، ولم يعرج على المأمون ، ولا النفت اليه . فلها

اتصل الخبر بالمامون هم بأن يلحقهم في الغي غارسي خيل جريدة ، فقال لسه الغضل بن سهل : ان معلت هذا لم آمن ان يتبضوا عليك ، ويجعلوك هدية الى محمد ، ولكن تقيم وتكتب اليهم كتابا ، وتوجه اليهم رسولا ، يذكرهم البيعة ، وتسالهم الوماء ، وتحذرهم الغدر والحنث . فقبل فلك المامون ، ووجه بسهل بن صاعد ، وكان على قهرمته ، وكان عاقلا حازما ، وبنوفسل الخادم مولى الهادى ، وكتب معهما ، فلحقا الفضل بن الربيع والعسكر بنيسابور ، فلم يقبلوا منهما ، ولا التفتسوا اليهما ، مانصرما بالخير السي المأمون ، مقال له الفضل بن سمل : هؤلاء اعداء قد استرحت منهم ، وبعدوا عنك ، ولكن أنهم عنى شبيئًا أقوله : أن هذه الدولة لم تكن أعز منها فسي ايام أبي جمفر ، فخرج عليه المقنع يطالب بدم أبي مسلم ، متضعضع المسكر لخروجه ، ثم خرج بعده يوسف البرم وهو كافر ، فقامت عليه القيامة ، ثم خرج بعده استاذ سيس يدعو الى الكفر ، مشخص اليه المهدي من الري الى نيسابور ، ثم هذا بالامس كيف رايت الناس لما ورد عليهم خلع رافع بن الليث ؟ مقال : رايتهم اضطربوا اضطرابا شديدا ، قال : مكيف بلُّ وانست نازل في أخوالك وبيعتك في أعناتهم ، كيف يكون أضطراب أهسل بغداد ؟ اصبر قليلا وانا اتضمن لك الخلافة ، فقال له المأمون : قد فعلت ، ووالله لأشكرنك .

ابن مسهل والمأمون: ولما أجمع المأمون على المقام بخراسان ، قال له الفضل بن سهل: أن هؤلاء الرؤساء كعبد الله بن مالك ويحيى بن معالد وغيرهما أنفع لك منى ، لما قد شبهر وتقدم من رياستهم ، وما عندهم مسن القوة على الحرب ، فدعني اكن خادما لك ، حتى تصير لي محبتك ، وتجعل اليهم ظاهر الامر ، فقال له : أفعل ما رأيت ، فلتيهم الفضل بن سبهل فيي منازلهم ، وذكرهم البيعة ، وما يجب من الوفاء بها . قال : فكنت كأنى آتيهم بجيفة على طبق لا يحل أكلها ، فيدفعني بعضهم ، ويتول بعضهم ، ومن يدخل بين أمبر المؤمنين وأخيه أ معرف المأمون ذلك ، مقال له : مقم أنست بالامر ، مقال له الفضل: قد قرأت القرآن ، ومهمت أمر الدين ، والرأى أن نجمع الفقهاء ، وتدعوهم الى الحق ، والعمل به ، واحياء السنة ، وأن تقعد على الملك ، وأن تواصل النظر في المظالم ، وتكرم القواد والملوك ، وأبناء الملوك ، منعل ذلك ، وكان يتول للتبيمي : نتيبك مقام موسى بن كعسب ، ويتول للربعي : نتيمك مقام ابي داود ، ويتول لليماني : نتيمك مقام قحطية ومالك بن الهيثم ، وحط على خراسان ربع الخراج ، مكانوا يتولون : ابسن اختنا وأبن عم رسول الله ، ولما رأى رامع بن الليث سيرة المامون انقساد له ، ودخل في طاعته ، في سنة أربع وتسعين ومئة ، فأعطاه الامان ، فصار

اليه و فأكرمه وخص به و

ولما خص الفضل بن سهل بالمامون ، وتبين نجابته ، ودلته النجـوم على أنه يلي الخلافة ، طالبه بأن يكتب له رقعة بخطه ، فكتـب له رقعة نسختها :

جملت لله على نفسي ان استرعاني امور المؤمنين ، وقلدني خلافت في خلقه ، العمل فيهم بكتابه وسنة رسوله ، محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا اسغك دما عبدا الا ما احلته حدودة ، وسغكته فروضه ، وان لا أنال من احد من المخلوقين مالا ولا اثاثا غصبا ، ولا بحيلة تحرم على المسلمين ، ولا اعمل في شيء من الاحكام بهواي ، ولا بغضبي ، الا ما كان منهما في الله عز وجل وله ، وجعلت ذلك كله عهدا مؤكدا على ان افي به ، رغبة في زيادت اياي ، ورهبة من مساطته لي عنه ، فانه جل وعز يقول : « واوفوا بالمهد ان العهد كان مسؤولا » ، فان حلت أو غيرت كنت للعن مستحقا ، وللنكال متعرضا : وأعوذ بالله من سخطه ، وأرغب اليه في المعونة لي على طاعته ، والحؤول بيني وبين معصيته ، في عافية لي ولجماعة المسلمين ، وأن يسمل لي ما يحب ويرضى في جميع أموري ، أنه قريب مجيب ، وعلى ما يشساء قديسر .

وكتبت بخطى .

وكان يونس بن الربيع يحجب المأمون ، وهو ولي المهد ، غدعا يونس يوما أبا محمد اليزيدي ، غاقام عنده ، غصار اليه الفضل بن سهل ، غتحادثا وتفاوضا ، فقال له اليزيدي في بعض قوله : ان الامير جميسل الرأي فيك ، مستخف لك ، حامد لخدمتك ، واني الأرجو ان يبلغك الله مبلغا تتمكن منسه معه ، وتهلك الف الف درهم . فاستشري الفضل غضبا ، ثم قال له : ما هذا الكلام ؟ اها هنا موجدة ؟ اها هنا حقد ! اها هنا ما يوجب هذا ، فقال له : ما انكرت حتى أخرجك الى هذا ، مع مودتي لك ، وميلي اليك ؟ فقال له : تقول لي : تملك الف الف درهم ؟ قال : فما أنكرت ، وسا الذي نتيل له : تقول لي : تملك الله الله درهم ؟ قال : فما أنكرت ، وسا الذي تريد ؟ قال : والله ما صحبت هذا الامير لأكسب معه مالا قل أو كئسر ، وان همتي لتتجاوز كل ما يجوز أن يملك ، قال : فلما صحبته أخرج خاتمه من يده ، ثم قال : ليجوز طابع هذا في الشرق والغرب ، لهذا خدمته ، ولهذا صحبته ، ما طالت المدة حتى بلغ الامل .

وكان الفضل والحسن ابنا سبهل ، والمأمون ولي عهد ، عند بعض الخدم المتقلدين للاعمال في أيام الرشيد ، وأنه دخل على الخادم عتى كان يلي له شيئا ، علما رآه ضحك ، ثم قال له : هذه مشية تعلمتها بعدك ، غانظر : اهي أحسن أم ما كنت أمشي ، حتى انتقل عنها ؟ ثم غير مشيئسه ، وجاء

مجاس ، ماتى برعونات كثيره ، ملم يزل الخادم يحتال له ، حتى خرج ، نسم قال لهما: أن بعض الناس يحب أن يظهر خاصية ليست له ، فلما خرجا من عنده ، قال الحسن للفضل : تعدن نفسك ثلاثين سنة من ذي قبل ، بالصيانة والمروءة وطلب الادب ، ومثل هذا يلى الاعمال ! فقال له الفضل : لو حمل هذا ، وضربت استه بالدرة ، خرج منه عون صدق ، أن النساس جميعا لو حملوا على الصلاح صلحوا ، ولكنهم يموتون من قلة التفقد ، والترك يغير أدب .

وحكى ان الفضل بن سهل ولى انسانا شيئًا ، فاساء فيه ، فأمر يحمله، فضرب استه بالدرة ، ثم قسال له : قد ادبتسك بهذا ، فإن صلحست والا أطرحناك .

صورة لقائمة من قوائم الخراج أيام الرشيد: وجدت في كتاب عمله أبو الفضل محمد بن احمد بن عبد الحميد الكاتب . في اخبار خلفاء بني العباس ، بخط أبي المفضل ، يقول :

انفذ الى ابو القاسم جعفر بن محمد بن حفص رقعة ، انتسخها من دواوين الخراج: الكاتب ذكر فيها أن أبا الوزير عمر بن مطرف الكاتسب من اهل مرو ، وأنه كان يتقلد ديوان المشرق للمهدى ، وهو ولى عهد ، شم كتب له في خلافته ، ولموسى ولهارون ، وأنه عمل في أيام الرشيد تقديرا عرضه على يحيى بن خالد ، لما يحمل الى بيست المال بالحضرة من جميسم النواحي ، بن المال والابتعة ، نسخته :

١ \_ اتهان غلات السواد

ثمانون الف الف ، وسبع مئة الف ، وثمانون الف درهم .

٢ ـ أبواب المال بالسواد

اربعة عشر الف الف ، وثماني مئة الف درهم . الحلل النجرانية: مئتا حلة.

الطين للختم : مئتان وأربعون رطلا .

۳ ـ کسکـر

أحد عشر الف الف ، وسبت مئة الف درهم .

٤ ــ كـور بحـلة

عشرون الف الف ، وثماني مئة الف درهم .

ه \_ حلــوان

أربعة الاف الف ، وثماني مئة الف درهم .

٦ \_ الاهــواز

خمسة وعشرون الف الف درهم .

السكر: ثلاثون ألف رطل.

#### ۷ ـ فيارس

سبعة وعشرون الف الف درهم .

ماء الزبيب الاسود: عشرون الف رطل .

الرمان والسفرجل: مئتا ألف وخمسون ألفا.

جاء الورد : ثلاثون الف قارورة ·

الانبجات (١) : خمسة عشر الف رطل .

الطين السيرافي : خمسون الف رطل .

الزبيب ــ بالكر الهاشمي ــ ثلاثة اكرار .

#### ۸ ـ کسرمان

اربعة آلاف الف ومئتا الف درهم .

المتاع اليمني والخبيصي (٢) : خمس مئة ثوب.

التمر : عشرون الف رطل .

الكمون: مئة رطل.

# ۹ \_ مكسران

اربع مئة الف درهم .

#### ١٠ ــ السند وما يليها

احد عشر الف الف ، وخبس مئة الف درهم .

الطمام بالقنيز الكيرخ : الف الف تنيز .

النيلة: ثلاثة نيلة.

الثياب الحشبشية: الفا ثوب.

النوط: اربعة آلاف نوطة .

العود الهندي : مئة وخسون منا .

مود سائر أصناف العود : بئة وخيسون بنا .

ومن مناثر الصفاف العود ، منه وحمسون منا ،

النعال : الغا زوج ، وذلك سوى القرنفل والجوزبوا .

# ۱۱ ــ سجستان

اربعة الاف الف ، وست مئة الف درهم .

الثياب المعينة : ثلاث مئة ثوب .

الفائيذ (٣) : عشرون الف رطل .

<sup>(</sup>١) هي ما نسميه ـ المانجو ـ وكانوا يتخلون منها مربى ٠

<sup>(</sup>٢) خبيص : بلدة بكرمان ٠

<sup>(</sup>٣) في القاموس : الغانيذ ضرب من العلواء •

#### ۱۲ ـ خراسان

ثمانية وعشرون الف الف درهم .

مُقر الفضية ، الامناء : ألفا مُقرة .

البراذين: اربعة آلاف برذون .

الرميق: الف راس.

المتاع: سبمة وعشرون الف ثوب.

الاهليلج : ثلاث مئة رطل .

# ۱۲ - جرجهان

أثنا عشر الف الف درهم -

الأبرسيم: الف منا.

#### ١٤ ــ قومس

ألف الف ، وخبس بئة الف درهم ،

نقر الفضة: الامناء: الف نقرة.

الاكسية: سبعون كساء.

الرمان: اربعون ألف رمائة .

#### ١٥ ـ طبرستان ، والرويان ، ودنباوند

ستة آلاف الف ، وثلاث مئة الف درهم .

الغرش الطبري: ست مئة تطعة .

الاكسية: مئتا كساء.

الثياب : خمس مئة ثوب .

المناديل: ثلاث منة منديل.

الجامات : ست مئة جام .

# ١٦ ـ السري

أثنا عشر ألف درهم .

الرمان : مئة الف الف رمائة .

الخوخ: الف رطل.

#### ١٧ ــ اصفهان

سوى خمتش ورسانيق عيسى راديس

احد عشر الف الف درهم .

العسل: عشرون الف رطل.

الشمع : عشرون الف رطل .

۱۸ ــ همذان ودستبی

احد عشر الف الف ؛ وثماني مئة الف درهم .

الرب والرمانين : الف منا . المسل الاروندي : عشرون الف رطل . المسل ١٩ ــ ما هي البصرة والكوفة عشرون الف الف وسبع مئة الف درهم .

٢٠ -- شهرزور وما يليها
 اربعة وعشرون الف الف درهم
 ٢١ -- الموصل وما يليها
 اربعة وعشرون الف الف درهم
 العسل الإبيض : عشرون الف رطل

۲۲ — الجزيرة ، والديارات ، والغرات اربعة وثلاثون الف الف درهم .
 ۲۳ — انربيجان الف الف درهم .

٢٤ - موقان وكرخ ثلاث مئة الف درهم .
٢٥ - جيان
من الرقيق : مائة راس .
البز والطيلسان ...؟
من العسل : أثنا عشر زقا .
ومن البزاة : عشرة بزاة .
ومن الاكسية : عشرون كساء .

#### ۲۷ ــ ارمينية

ثلاثة عشر الف الف درهم .
البسط المحنورة : عشرون بسلطا .
الرقم : خبس مئة وثمانون تطعة .
المالح المنبوذ ماهي : عشرة الاف رطل .
الطريخ : عشرة الاف رطل .
البزاة : ثلاثون بازيا .
البغال : مئتا بغل .

#### ٢٧ ـ قنسرون والعواصم

اربع مئة ألف وتسعون الف دينار.

#### ۲۸ ــ حیص

ثلاث مئة الف وعشرون الف دينار .

الزبيب: ألف راحلة .

# ۲۹ ــ دمشــق

أربع مئة الف وعشرون الف دينار .

### ٣٠ ــ الاردن

ستة وتسعون الف دينار .

#### ٣١ \_ فلسطين

ثلاث منة الف وعشرون ألف دينار .

ومن جميع أجناد الشام من الزبيب : ثلاث مئة الف رطل .

#### ۳۲ \_ مصر

سوي تنيس ودمياط والاشمون ــ فان هذه وقفت للنفقات الف الف ، وتسم مئة وعشرون الف دينار .

#### ٣٣ ــ بسرقة

الف ألف درهم .

#### ٣٤ ـ أفريقية

ثلاثة عشر الف الف درهم .

من البسط: مئة وعشرون بساطا .

# ٣٥ \_ اليسن

سوى الثيساب

ثماني مئة الف ، وسبعون الف ديثار .

# ٣٦ ــ مكة والمدينة

ثلاث مئة الف دينار .

جملة التقدير: نذلك المين ، خمسة آلاف الف دينار ، تيمتها حساب اثنين وعشرين درهما بدينار: مئة الف الف ، وخمسة وعشرون الف الف ، وخمس مئة ، واثنان وثلاثون الف درهم .

الورق: أربع مئة الف الف ، وأربعة الأف الف ، وسبع مئة الف ، وثمانية الأف درهم .

يكون الورق مع قيمة العين - خمس منة الف الف ، وثلاثين الف الف ، وثلاث مئة الف ، واثنى عشر الف درهم .

#### ايام محمد الامين

ولما أغضى الامر الى محمد الامين قلد يحيى بن سليم ديوان الرسائل، وقلد العباس بن الغضل بن الربيع حجابته ، وقلد الغضل بن الربيع العرض عليه ، وقلد بكر بن المعتمر ديوان الخاتم .

وكان يكتب للفضل بن الربيع موسى بن عيسى بن يزدانيروذ ، وداود ابن بسطام ، وعبد الله بن أبي نعيم .

وكان الفضل ينزل في الشارع الاعظم ، بازاء درب السقائين ، وكان لما عزم على بناء منزله هذا وهب له الرشيد من مال الاهواز خمسة وثلاثين الف الف درهم ، معونة له على بنائه ،

ولما أستقر أمر محمد الامين ، وحصل ما ورد به عليه الفضل بن الربيع من العسكر بما فيه ، كتب الى المأمون يسأله التجافي له عن بعض الاعمال بخراسان ، وأن يطلق له انفاذ رجل يتقلد البريد من قبله ، لبكاتبه باخباره ، فشق ذلك على المأمون ، ودعا الفضل بن سبهل فشاوره ، فقال له : أن لك من شيعتك وأهل ولايتك بطانة ، وفي مشاورتهم تأنيس لهم ، وفي قطع الامر دونهم وحشة ، وظهور قلة ثقة بهم ، فشاورهم ، فأحضرهم ، فأشاروا عليه جميعا باجابته الى ما سأل ، فقال الحسن بن سبهل : هل تعلمون أن محمدا نجاوز الى طلب ما ليس له بحق ؟ قالوا : نعم ، ونحتمل ذاك ، لما نخاف من ضرر منعه ، قال : وهل تقون بكفه بعد اعطائه ذلك ، وألا يتجاوز الى بالطلب الى غيره ؟ قالوا : لا ، ولكنا نرجو السلامة ، قال : فان تجاوز الى مسألة الحرى ، اليس قد تعجلنا الوهن بما أعطيناه . ووافق الفضل بالكرة بن سبهل الحسن في ذلك الرأي ، فقال في كلام طويل : ليس النصر بالكثرة بن سبهل الحسن في ذلك الرأي ، فقال في كلام طويل : ليس النصر بالكثرة

والقلة ، وجرح الموت أيسر من جرح الضيم والذل ، فقال المنمون : بايثار حب الدعة صار من صار الى نساد العاقبة في امر دنياه وآخرته ، وكتسب بمنعه من ذلك ، ويدنعه عنه .

ثم مقدم المأمون الى الفضل بن سهل أن يكتب الى محمد بالبعثة اليسه بحرمه ووئده ، وكان له ببغداد ابنان من أم عيسى بنت موسسى الهادي ، نزولا معها في قصر ألمأمون ، وبهئة الف دينار ، كان الرشيد اوصى له بهسا من بيت المال ، فأجابه بانه قد صرف المال في أمور المسلمين ، فيما هو أولى مما أوسى به الرشيد ، وأن حرمه وولده يجرون عنده مجرى حرمه وولده ، وأنه لا يرى تعريضهم لما عرضهم له من مشقة السفر ، وغرر الطريق ، وأنه أذا رأى لذلك وجها أذن له فيه ، فاستحكمت وحشة المأمون ، وعلم مذهب محمد فيه ، وأخذ في أهبة التحرز منه .

خلع المأمون: ولما استوسق الامر لمحمد ، زين له الفضل بن الربيسع خلع المأمون ، وكان يخافه ان افضى الامر اليه ، وعاون الفضل على ذلك على بن عيسى ابن ماهان ، فكتب الى جميع العمال بالدعاء لموسى بن محمد بعد الخليفة ، وخلع المأمون ، وبلغ المأمون ذلك وما احدثه لموسى ابنه بعده من أمر الخطبة .

وندب الغضل بن سهل طاهر بن الحسين للشخوص الى الري ، ورآه متثاقلا ، فقال له : ما امنيتك ؟ قال : امنيتي ان اخطب على منبر فوسنج ، ويكون في صندوقي مئة الف درهم ، فولاه فوسنج ، وامر له بمئة الف درهم ، وتركه أياما ، ثم دعاه الى الشخوص ، فأجابه ، فقال الفضل : اذا نال الرجل المنى ، خاض الدماء .

وكان الحسين بن مصعب بغوسنج ، غلما قدم الى حضرة المأسون ، وعرف خبر ابنه طاهر ، انكر تعرضه لما تعرض له ، غقال : الفتن لا يتعرض غيها الا كل خامل ، لا اصل له ولا نباهة ، ليذكر فيها ، أو يعطب غلا يبالى ، وأنت غلك قديم مؤثل ، فقال له : لم يذهب على ما قلت ، ولكني خفت أن لم أقبل ما دعيت اليه ، أن يقلد الامر غيري وأضم اليه ، فلأن أكون متبوعا ، أفضل من أكون تابعا .

قال عبيد الله بن الحسن بن سهل سمعت ابي يقول:

لا انتهى الى النسل بن سهل خبر على بن عيسى ، وخروجه سن العراق ، أمر التواد كلهم بجمع اولادهم ، غاتى الحسين بن مصحب بطاهر ،

نلما رأى طاهرا اعرض عن غيره ، وكان اعور كريه الوجه مشمرا ، وجعل يتول : هو هو ، ثم عقد له على الري ، نرمى الحسين بن مصعب ننسه بين بديه ، واستعناه من انفاذه ، وقال له : اني لم اقل هذا اشنفاقا عليه ، ولكن خوما من أن يحدث عليك حادثة يعسر تلانيها ، نوالله لقد كنت أراه نسي ولاية علي بن عيسى خراسان ، وأنه ليقف بين يديه في جملة خلصق كثير ، ونرائصه ترعد منه ، ولعله أن ينظر اليه بتلك العبن ، نقال له النضل بن سهل : أمسك ، نقد عقدت له عقدا لا ينقض نيفا وستين سنة ،

ولما عزم محمد على مكاتبة المأمون بأن ينزلله عن بعض أعماله ، تقدم الى اسماعيل بن صبيح أن يكتب اليه في ذلك ، فقال : يا أمير المؤمنين أن مسالتك له الصفح عن بعض ما في يديه توكيد للظن ، وتقوية للتهمة ، ومدعاة للحذر ، ولكن تكتب اليه وتعرفه حاجتك اليه ، وشوقك الى قربه ، وأيثارك الاستعانة برأيه ومشورته ، وتسأله القدوم عليك ، فأن ذلك أحرى أن لا يوحشه ، فقال : اكتب بذلك ، فكتب به ، فلم يلتفت اليه المأسون ، ولا أجابه عنه .

ثم الح النضل بن الربيع على محمد في خلع المأمون ، وتوي عزمه نيه ، واعانه عليه علي بن عيسى ، نبايع لابنه موسى بالعهد بعده ، وسماه : « الناطق بالحق » ، وخلع المامون والقاسم ، وكتب النضل بن الربيع عنه بذلك ، وبالنهي عن الدعاء لهما على المنابر ، واحضر عبد الله بن محمد احد الحجبة ، وسأله التلطف في أخذ الكتابين اللذين كان الرشيد علقهما في بيت الله الحرام بالبيعة ، نفعل ذلك ، وسرقهما وصار بهما اليه ، معنعهما النضل الى محمد ، نمزقهما .

وسارت الركبان في الآماق بغدر محمد ، وبحسن سيرة المامون ، ماستوحش الناس منه ، وانحرفوا عنه ، وسكنوا الى المامون ، ومالوا اليه.

وكان محمد لما اجمع على خلع المأمون شاور يحيى بن سليمان في ذلك ، فقال له : وكيف بذلك يا أمير المؤمنين مع ما وكده الرشيد من بيعته ، وتوثق في عهده عند خاصته وعامته ؟ فقال له محمد : ان ذلك كان فلتة وخطأ من راي الرشيد ، شبه عليه فيه جعفر بن يحيى بسحره ، ففرس لنا غرس مكروه ، لا ينفعنا ما نحن فيه ألا بقطعه ، وأنت رجل مهذار ، ولست بذي راي مصيب، والراي الى الشيخ الموفق ، والوزير الناصح ، تم فالحق بمدادك وأقلامك ، يعنى محمد بهذا القول الفضل بن الربيع .

وكان بكر بن المعتمر يعاون الفضل على رأيه عند محمد في مساءة المأمون . قال يوسف بن محمد شاعر طاهر بن الحسين أبياتا منها :

اضاع الخلافة غش الوزيسر فبكر مشيسر وفضل وزيسر ومن يؤثر الفسق يخذل بسه لسبواط الخليفسة اعجوبة فهذا يدوس وهنذا يسداس فلسو يستعفسان هنذا بنذا

وحمق الامير وجهال المسيار يريدان ما فياه حتاف الامير وتنفر عناه بنات الضميار واعجاب مناه بغاء الوزيار كذاك لعمري اختالات الامور لكانا بعرضة امر ستيار

مقتل ابن عيسى: وجهز محمد على بن عيسى في سنة خمس وتسعين ومئة ، نكان من امره ما كان ، نلما ورد خبر قتله ، اشار الفضل بن الربيسع على محمد يقبض ضياع المامون وماله ببغداد والسواد ، ناذن له في ذلك ، نفسل .

ولما قتل طاهر بن الحسين على بن عيسى ، دعا بكاتبه ليكتب السى الفضل بن سهل بخبره ، غلم يكن في الكاتب غضل ، لافراط الجزع ، وشدة الزمع بما شاهد ، فكتب طاهد الى الفضل بيده ، وكانت عادت ان يخاطبه بالامرة ، غاسقط ذلك وكتب : اطال الله بقاعك ، وكبست اعداءك ، وجعل من يشنؤك غداءك ، كتبت اليك وراس على بن عيسى بين يدي ، وخاتمه في اصبعي ، وعسكره تحت يدي ، والحمد لله رب العالمين ، غلما وصل الكتاب الى الفضل انكره ، حتى وقف على ما تضمن ، فقال : حق له ، ونهض غدخل على المامون ، فسلم عليه بامير المؤمنين .

وقيل: أن الخريطة سارت ، وبين الموضع وبين مرو نحو من مئتين وخمسين عرسخا ، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الاحد ، موردت يوم الاحد .

ثم أمر محمد الفضل بعد قتل علي بن عيسى بتجهيز عبد الرحمين الابناوي ، مجهزه وشخص ، وكان من أمره وقتله ما كان م

وقائع واحداث : ثم دعا النضل بن الربيع باسد بن يزيد بن مزيد ، تال: مدخلت عليه وهو في صحن داره ، وهو يتول : ينام نوم الظربان ، وينتبه

انتباه الذئب ؛ همه بطنه ؛ لا ينكر زوال نعمة ؛ ولا يروي في امضاء رأي ؛ قد شخله كأسه ولهوه عن مصلحته ؛ والايام توضع في هلاكه . ثم اقبل على ؛ فقال لي : انها نحن وانت يا أبا الحارث شعب من اصل ؛ ان قوي توينا ؛ وان ضعف ضعفنا ، وان هذا الرجل قد التي بيده القاء الاسة الوكماء ، يشاور النساء ، ويخلد الى الرؤيا ؛ وهو يتوقع الظفر ، ويتمنى عقب الايام ، والحتف اسرع اليه من السيل الى قيعان الرمل ، وقد خشيت والله أن نهلك والحتف اسرع اليه من السيل الى قيعان الرمل ، وقد خشيت والله أن نهلك لهلاكه ، ونعطب بعطبه ، وقد فزعست اليك في لقاء هذا الرجل لامريسن ، احدهما : صدق طاعتك ، وفضل نصيحتك ، والثاني : يمن نقيبتك ، وشسدة بنسك ، والاقتصاد رأس النصيحة ، فاشتط عليه اسد غيما التمسه من الاموال ، والعتاد ، والرجال ، والسلاح ، فصار به الى محمد ، وعرف ذلك ، فغضب ، وأمر بحبسه .

وكان الفضل بن الربيع يتول:

مسألة الملوك عن حالهم من تحية النوكى ، فاذا أردت أن تقول : كيفه أصبح الأمير ؟ فقل : صبح الله الأمير بالكرامة ، وأذا أردت أن تقول : كيف يجد الأمير نفسه ؟ فقل : أنزل الله على الأمير الشفاء والرحمة فأن المسألة توجب الجواب ، فأن لم يجبك أشتد عليك ، وأن أجابك أشتد عليه .

وأهدى أبو العتاهية الى الفضل نعلا ، وكتب اليه :

نعـــل بعثـت بها لتلبسها تـمى بهما قدم الــى المجـد لو كنت اقــدر أن أشركها خدي جعلـت شراكها خدي

وكان أبو نواس ينادم محمدا ، ويخص به ، وله هيه أشعار كثيرة ، ومعه أخبار مشهورة ، فقال الفضل بن سهل يزري على محمد به ، ويعيبه باحتماله آياه : وكيف لا يستحل قتال محمد وشاعره يقول في مجلسه ما لا بنكره عليه ؟ وهو :

الا ستنىخبرا وقل لى هي الخبر ولا تستني سرا اذا امكن الجهر فبلسغ ذلك محسدا ، غامر باحضار ابي نواس ، غاحضره ومنسده سليمان ابن ابي جعفر ، وقد كان اتصل بمحمد عنه انه قال :

وقد زادني تيها على الناس انني اراني اغناهم وان كنت ذا عسر ولو لم انل نضلا لكانت صيانتي نئي عنجميع الناسحسبي من الفضر فلا يطمعسن في ذاك مني طامع ولا صاحب التاج المحب في التصر

وهذه الابيات بن تصيدة له جيدة ، وأولها :

ومستعبد اخوانده بتدراته لبست له كبرا ابسر على الكبسر ويلغه انه قال :

ويسعه الله عان .

استنیه ایسا نفانسه نل منسدی مسن جنساها منسل ما فلست وضاعست

بسزة الطعسسم سلامسة لرجساء وبخسسانة بعسد هسمارون الخلامسة

نلما دخل عليه ، قال له : يا عاض بظر أمه ! شحمة العاهرة ، وشتمه أتبح شتم ، أنت تتكسب بشعرك أوساخ أيدي جميع الناس ، ثم تقول :

# ● ولا صاحب التاج المحجب في القصر ●

نقال له سليمان بن أبي جعفر : وهو والله يا أبير المؤمنين من كيسار النوية ، نقال له : ايشهد عليه بهذا أحد ؟ فاستشهد سليمسان جماعة ، شهد بعضهم أنه وضع تدحا في يوم مطسر ، حتى قطر فيه من المطر قطسر كثير ، وقال بعد شريه أياه : يزعمون أن مع كل قطرة ملكا ، فكم تراني قد شربت من الملائكة ؟ فوجه به ألى الفضل بن الربيع ، وأمره بحبسه مع قوم كانوا يتهمون بالزندقة ، فقال في حبسه أبياتا منها :

لا العذر يتبل لي نتتبـل توبتي اما الامين غلمت ارجــو دنعه

نيهم ولا يرضون حلف يبيني عنى نمن لي اليسوم بالمأمون ؟

غمات قبل دخول المأمون مدينة المسلام .

وكان للفضل بن الربيع خال يستعرض اهل السجون ويتمهدهم ، 

ندخل الى الحبس الذي هو فيه ، ولم يكن يعرفه ، فقال له : يا هذا ، انت 
زنديق ، فقال له أبو نواس : معاذ الله ، فقال له : غلطك مبن يمبد الكبش ، 

فقال له : انا آكل الكبش بصوفه ، فقال له : غلطك تعبد الشمس ، فقال له : اني اتجنب القعود فيها بغضا لها ، فقال : فباي جرم حبست ، فقال : 
لاني أنام خلف الناس ، فقال له : ليس الامر كذلك ، قال : والله لقد صدقتك 

نجاء الى الفضل ، فقال له : يا هذا ، لا تحسنون جوار نعسم الله بحبس 
الناس بغير جرم ، فقال : وما ذاك ، فخبره الخبر ، فضحك منه ، وعسره 
محمدا الخبر ، وشفع اليه فيه ، فامر باستحلاقه أن لا يشرب ولا يقسق ، 
منعل ذلك ، فاطلقه ، فقال فيه :

ما من يد في النساس واحسدة نام الكسرام على مضاجعهسم

كيد أبسو العبساس أولاهسسا وسرى الى تفسى فاحيسساها من أن أخافسك خوفك الله وجبت لسم نقسم فالفساها

قد كنت خنتسك ثم آمننسي معنوت عنسي عنو مقتسدر وله ايضا نيه ، وفي توبته :

انت يابن الربيع علمتني الخير وعودتنيه والخير عادف وعتب الفضل بن الربيع على ابراهيم بن شبابة الشاعسر في شيء فكتسب اليه:

ان كان جرمي قد أحاط بحرمتي فالحظ بجرمي عندوك المأمولا هبني ظلمت ، وما ظلمت ، بلى ظلمت ، اقر كي يزداد مجدك طولا ووجدت بخط ميمون بن هارون : حدثني اسحاق بن ابراهيم ، قال : حدثني الفضل بن الربيع ، قال :

كنت اترا كتابا ، والى جانبي رجل من اهل المدينة ، نجعل ينظر في كتاب ، نقلت له : ما نصنع ؟ ويحك ! نقال : حدثت أنه من اطلع في كتاب أخيه بغير أمره ، غانما يطلع في النار ، ولنا أشياخ قد تقدموا ، نقلت : لعلي أن أرى بعضهم .

ولما أغضت الخلافة الى محمد الامين أطلق محمدا وموسى ابني يحيى ابن خالد من الحبس بالرقة ، ووصل جماعة آل برمك : الرجال والنساء ، واحسن اليهم ، ولم يتصرفوا معه ، فلما ضاق امر محمد ، وحبسه الحسين ابن على بن عيسى ، واحاط هرثمة بالمدينة ، شخص العباس بن الفضل ابن يحيى ، واحمد بن محمد بن يحيى الى الغضل بن سمل ، غلما وصلا اليه برهما ، واكرمهما اشد اكرام ، وأوصلهما الى المأمون ، ولم يزل قائما حتى قبلا يده ، والمأمون يقول له : اجلس يا ذا الرياستين ولا تقم ، فيقول : يا أمير المؤمنين ، أن لهما علىحقا أرجو أن أتضيف بك ، ثم أمر بالخلع عليهما وحملانهها ، وأجرى عليهما أنزالا وأسعة ، وكتب الى محمد بن يحيى يستدعى مصيره اليه ، ويشير عليه بالدخول في جملة المأمون ، غلما وصل الكتاب الى محمد بن يحيى ، بادر بالخروج الى طاهر ، لمكانه من اصطناع الفضل بن سهل ، غبره طاهر واكرمه ، واقام موسى بن يحيى مع محمد ، وغارق الكتابة الى السيف ، فناصح له ، وقاتل دونه ، وبذل نفسه في الدفع عنه ، ولـم يفارقه حتى قتل ، وانضم الى هرثمة ، واجتمع معه على حرب أبى السرايا ، وخاض تلك الغنن المشهورة ، فلما ورد المامون العسراق صار اليه ، فبره واكرمه وقدمه ، وانبسط البه في المشورة والراى ، حتى غلب عليه .

وكان الامين لاعب الفضل بن الربيع بالنرد ، ورهنسا خواتيمهما على شيء اتفقا عليه ، على أن يحضره المقبور منهما ، فقمر محمد الفضل ، فصار خاتمه في يده ، وكان نقش فصه : « الفضل بن الربيع » ، ونهض ليبول

وهو معه ، فدعا بنتاش ، فكتب تحت المسطر الذي فيه الكتاب في القص : «ينكع » ، فصار يقرا : « الفضل بن الربيع ينكع » ، ثم عاد الى مجلسه ، واحضر الفضل فكاك الخاتم ، فدفعه اليه ، فلما كان بعد عشرة ايام ، دعا بالفضل ، وعاود ملاعبته بالفرد ، وأخذ الخاتم مغه ، فتأمله ، وسألسه عن نقشه ، فقال له : اسمى واسم ابى ، فقال له : ارى عليه شيئا آخر سوى ذلك ، ودفع الخاتم اليه ، فتأمله ، فلما رأى ما أحدث في خاتمه ، لم يتمالك أن قال : « أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » ، هذا خاتم وزيرك ، يختم به على جميع الآفاق منذ عشرة أيام ، وممن كاتبته أخوك الذي يظهر أنك لمعت موضعا للخلافة ، ويجمع خلعك ، والله ما بقيت من هتك نفسك عند أوليائك ، والمنافقين لك ، والمطرحين ببغضسك شيئا ألا وقد أتيته ، وما يضر ذلك الفضل ولا الربيع ، والله المستعان فما زاد محمسد على الضحك شيئا .

وفي الفضل بن الربيع يقول اسماعيل القراطيسي:

لئن اخطىات نسي مدهيك سا اخطىسات نبي منعسى لئد احلاست حاجاتسى بسواد غيررع

وكان الفضل بن الربيع وعد زبير بن دحمان المقام عنده ، غدخل زبير الى اسحاق بن ابراهيم الموصلي ، فسأله ان يقيم عنده ، فقال له : انسي قد وعدت أبا العباس الفضل بن الربيع بالمقام عنده ، فقال اسحاق :

أتم يا أبا الموام ويحك نشرب ونلهو مع اللاهين يوما ونطرب اذا ما رأيت اليوم قد بأن خيره فخذهبشكر وأثرك الفضليغضب فأقام عنده ، وأخل بالفضل بن الربيع .

عبث الامين بالاعمال ونتائجه: وعزم الامين يوما على الاصطباح ، واحضر ندماءه والمغنين ، وصغت الموائد ، غلما ابتدا لياكل ، دخل عليسه اسماعيل بن صبيح ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا هو اليوم الذي وعدتني فيه أن تنظر في أعمال الخراج والضياع وجماعات العمال ، وقد اجتمعت على أعمال ، منذ سنة لم تنظر في شيء منها ، ولم تأمر فيها ، وفي هذا دخول خلل في الاعمال ، فقال له محمد : أن أصطحابي لا يحول بيني وبين النظر ، وفي مجلسي من لا أنتبض عنه ، من عمي وبني عمي واخوتي ، وهم أهل هذه النعمة ، التي يجب أن تحاط ، فأحضر ما تريد عرضه ، فاعرضه علي وأنا أكل ، لاتقدم اليك فيه بما تحتاج اليه ، إلى أن يرفع الطمام ، ثم أتسم النظر فيما يبقى ، ولا أسمع سماعا أو أبرم الباتي ، وأفرغ منه ، فحضر كتاب الدواوين بأكثر ما في دواوينهم ، وأتبل أسماعيل بن صبيح يقرأ عليهم، ومحمد بأمر وينهي بأحسن أمر ونهي وأشده ، وربما شياور من حوله فسي

الشيء بعد الشيء ، وكلما وقع في شيء وضع بالقرب من اسماعيل ابسن صبيح ، ورمعت آلموائد ، ودعا بالنبيذ ، وكان لا يشرب في القدح اقل مسن رطل واحد في تتبيم العمل ، ثم دعا بخسادم له ، غناجاه بشيء اسره اليه ، نمضى ثم عاد ، غلما رآه نهض واستنهض سليم بن علي ، وابراهيم بسن المهدي ، غما مشوا عشر افرع ، حتى أقبل جماعة من النفاطين ، غضربوا تلك الكتب والاعمال بالنار ، وكان الفضل بن الربيع حاضرا ، غلحق محمدا وقد شق ثوبه ، وهو يقول : الله والله اعدل من أن يرضى أن يكون مدبرا أمور أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، من هذه افعاله ! ومحمد يضحك ، ولا ينكر على الفضل قوله :

وفي اسماعيل بن صبيح يقول أبو نواس ويخاطب الامين :

اذا ماق يوما من خلافك مائق عليك ، ولم يسلم عليك منافق له قلم زان ، وآخسر سسارق الست أمين الله سيفك نقبة فكيف بالسماعيل يسلم مثلب أعيدك بالرحمن من شر كانسب ونيه يقول أيضا :

ی اذا ما انشـــق یرفـــی احــنق الامـــة کفــا به فیـــه کیـــف تخفــی الامـــه لا یری مطعــن اشفــی نطنــة ابـــدع ظرفــا ب لکی یــزداد ضعفــا مثل ما یشــرب صرفــا

خبـــز اسماعيل كالوشـــ ، ان رفـــاءك هــــذا عجبــا مـن ائـر الصنعـ . احكم الصنعـة حتـــى ولــه في المــاء ايضــا يصرح المالـح بالعــذ وهو لا يثـــرب منــه وهو لا يثـــرب منــه

وكان صبيح أبو اسماعيل مولى عتاقة لسالم الانطس ، ولما أعتسق سالم الانطس صبيحا ، جمله قيما لمسجد حران ، وكان سالم الانطس مولى عتاقة لبنى أمية .

وكان أبو الخطاب محمد بن الخطاب بن يزيد بن عبد الرحمن ، لسان الحسن بن سهل عند المأبون ، وخطبته بحضرته بغضله ومعاذيره ، وكسان قصد طاهر بن الحسين ، وطاهر بالجزيرة ، فأكرمه وبره ، وسرحه الى الغضل بن سهل ، فبر في طريقه بخالد بن يزيد بن متى الكاتب، وكان يتقلد الموصل من قبل طاهر بعد قتل المخلوع محمد الامين ، وقد شرع يزيد بن متى في قتال قوم من العرب بفير امر طاهر ، فاتكر عليه ذلك ، ونقذ الى الحسن ابن سهل ، واتصل خبر قتال يزيد العسرب بطاهر ، فوقع اليه :

اتذر بدنيا ينال المخطئون بها ومسرفه .

ولما راى الفضل بن الربيع قوة ابر المأبون ، واتصال ضعف محبسد وتخليطه ، وانفلال الناس عنه ، وتبزق الابوال التي كانت في يده ، استتسر في رجب بن سنة ست وتسمين وبئة ، وتبم استتاره الى أن غلب على بغداد محبد بن ابي خالد ، وحارب الحسن بن سبهل ، وغلبه على ما بينها وبيسن واسط ، فاستأبنه الفضل بن الربيع وظهر ، ولم يزل ظاهرا الى أن غلب ابراهيم بن المهدي على الابر ، وتسمى بالخلافة ، فصار اليه ، فرسسه بحجابته ، فكان فتيان آل الربيع يتوبون بها ، ليرفع الغضل عنها ، ثم اختل أبر ابراهيم ، واتصلت الاخبار باجماع المأبون ورود العراق ، فعاد الفضل الى استتاره .

وتقلد موسى بن ابي الزرقاء فسارس ، فاستكتب علي بن ابي كبيسر الكوفي ، وكان شاعرا ظريفا صاحب شراب ولهو ، فشرط عليه الا يأتيسه في يوم جمعة ، فاحتاج موسى الى حضوره في يوم الجمعة الأمر طرقه ، فوجه اليه فاحضره ، فحضر وهو شارب ، فقال له : ويحك ! ماذا تشرب ؟ قال : اقرب ما احل الله ، مما حرم الله ، فهل شربت سلصلحك الله سشرابا قط ، حتى لانت اعطافك ، وسخت نفسك ، وحبب اليك جلساؤك ؟ قال : لا والله ، قال : فهل خرجت في صيد فبادرت اصحابك الى طريدتك ، ووثبت عن دابتك ، وتوليت ذبحها بيدك ؟ قال : لا والله ، قال : فهل عشقت حتى راسلت وكاتبت ، ووعدت وتوقعت ؟ قال : لا والله ، قال : فوالله ما ذقت راسلت وكاتبت ، ووعدت وتوقعت ؟ قال : لا والله ، قال : فوالله ما ذقت راسلت وكاتبت ، ولا تغلم أبدا .

ولما استنر الفضل بن الربيع صار زهير بن المسيب الى داره في شمارع الميدان ، فسكنها رعاية لحرمته ، ولحقوق كانت بينه وبين الفضل ، واراد بها فعله حفظها عليه . فلها صار فيها اقام في حجرة منها كانت تعرف بدار الذهب ، واقر حرم الفضلوخدمه واسبابه في مواضعهم منها ، ودعا بسليم خادم الفضل ، فقال له : اني انها سكنت هذه الدار ، لكيلا يطبع فيها احد ، ولا يجترىء على دخولها ، ولأصون من فيها من اسباب ابي العباس ، ودفع اليه عشرة آلاف دينار ، وقال : انفتها على عيال ابي العباس ، فانها أنا حافظ لهم ولهذه الدار ، فشكر الفضل له ذلك ، واسر برد الدنانير عليه ، فلما ورد المامون العراق أسكنها القاسم بن الرشيد ، فلم يزل فيها الى أن ظهر ألفضل ، فنظه عنها ، وسلمها اليه .

#### أيام الملمون

ولما قتل طاهر محمدا المخلوع ، انفذ راسه الى المأمون ، فقال العنال ابن سابل : ما فعل بنا طاهر ؟ سال علينا سابوف الناس والسنتهم ، امرناه ان يبحث به اسبرا ، مبعث به عقيرا !.

وذكر على بن ابي سعيد انه راى راس محمد وقد ادخله ذو الرياستين على ترس بيده الى الممون ، غلما رآه سجد ، ثم امره الماسون أن ينشىء كتابا عن طاهر بخبره ، ليقراه على الناس ، فكتب عدة كتب لم يرضها واستطالها ، فكتب أحمد بن يوسف في ذلك كتابا نسخته : « أما بعد ، فأن المخلوع وأن كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللحمة ، فقد فرق حكسم الكتاب والسنة بينه وبينه في الولاية والحرمة ، لمفارقته عصمة الدين ، وخروجه من ألامر الجامع للمسلمين ، يقول الله عز وجل فيما اقتص علينا من نبأ نوح : « يا نوح أنه ليس من اهلك ، أنه عمل غير صالح » ، ولا صلة لأحد في معصية الله ، ولا قطيعة ما كانت القطيعة في ذات الله ، وكتبت الى أمير المؤمنين وقد قتل الله المخلوع ، ورداه ردء نكثة ، وأحصد لامير المؤمنين أمير المؤمنين معلوم حقه ، الكائد له من ختر عهده ، ونقض عقده ، حتى رد الله المؤمنين معلوم حقه ، الكائد له من ختر عهده ، ونقض عقده ، حتى رد الله به الالفة بعد فرقتها ، وأحيا به الاعلام بعد دروسها ، وجمسع به الاسة بعد فرقتها ، والسلام » .

غلما عرض النسخة على ذي الرياستين رجع نظره فيها ، ثم قال لاحمد

ابن يوسف : ما انصفناك ! وامر له بصلات وكسى وكراع وغير ذلك ، وقال له : اذا كان غدا ماتعد في الديوان ، وليقعد جميع الكتاب بين يديك ، واكتب الى الآماق .

ولما استقامت الامور للمأمون رد التدبير الى ذي الرياستين ، وامضاها على رايه ، وكنب الى طاهر وهرثمة بتسليم ما في ايديهم من العمل الى علي بن أبي سعيد ، أبن خالة الفضل بن سهل ، وكان يعرف بذي القلمين .

وكان علي بن أبي سعيد كريما منكبرا ، قليل الغيضا ، وذكر الاصمعي انه اجتهد في أن يضحكه فما ضحك الا مرة متبسما ، قال : ولقد أضحكست الرشيد ويحيى بن خالد نمن دونهما ، قال : وأمر لي مرة بطيلسان ، فلمسالقاه الغلام على ، لزمت الذي كان علي بيدي جميعا ، فقال لغلامه : البسه فوقه ، فألقاه فوق طيلساني ، فمسسته بيدي ، فقال لي : كأنك تسترقه ؟ قلت : نعم ، فأمر لي بطيلسان أصفق منه ، فلما ذهب الفلام ليلقيه على ، أمسكت الطيلسانين الاولين بيدي ، فقال للفلام : البسه فوقهمسا ، فألقاه على ، فقمت وعلى ثلاثة طيالسة ، فتبسم حينئذ ، وأمسر لي بعشرة آلاف درهسم .

ثم قلد المامون الحسن بن سهل خلافته ، وانفذه الى العراق ، فلها خرج من حضرته خرج معه مودعا له ، فلها بلغ غاية المشيع قال له : اذكر يا أبا محمد حاجة أن كانت لك ، فقال له : نعم يا أمير المؤمنين ، أحفظ على من قلبك ما لا أستطيع حفظه الا بك .

ولقب المأمون الفضل بن سبهل « ذا الرياستين » . ومعنى ذلك رياسة الحرب ، ورياسة التدبير ، وعقد له على سنان ذي شعبتين ، واعطاه مع العقد علما قد كتب عليه لقبه ، فحمل العقد علي بن هشام ، وهمل العلم نعيم بن حازم .

الفضل والاهارة: وكان الفضل يؤمر مع الوزارة ، وهو أول وزيسر لقب ، وأول وزير اجتمع له اللقب والتأمير .

وذكر عيسى بن محمد بن حميد أنه رأى توقيما بخط المأمون للقضيل البن سنهيل :

" اغنيت يا نضل بن سهل بمعاونتك اياي على طاعة الله ، واقامة سلطاني ، فرايت أن اغنيك ، وسبقت الناس من الحاضر كان لي ، والغائب لي ، والغائب لي ، والغائب كان عني ، فاحببت أن أسبق الى الكتاب لك بخطي ، بها رأيته على نفسي ، وأنا أسأل الله تمامه ، فأن حولي وقوتي ومقدرتي وقبضي وبسطي به ، لا شريك له ، وقد أقطعتك السيب بأرض العراق ، على حيازة تهيم مولى أمير المؤمنين ، عطاء لك ولمقبك ، لما أنت عليه من النزاهة عسن

أبوال رعيتي ، ولما قبت به بن حق الله وحتي ، غلم تأخذك في لوبة لائم ، ولم تراقب ذا سلطان ولا غيره ، وقد جعلت لك بعد ذلك مرتبة بن يقول في كسل شيء فيسبع مذ 4، ولا تتقدمك مرتبة أحد ما لزبت ما أمرتك به ، من العسل لله ولنبيه ، والقيام بصلاح دولة أنت ولي بقيامها ، وجعلت ذلسك كله لك بشهادة الله ، وجعلته لك كفيلا على عهدي ، وكتبت بخطي سنة سست وتسعين وبئة .

وكان ذو الرياستين يقول لكتابه:

قاربوا بين الحروف ، لئلا يسافر البصر رسفرا بعيدا في حروف قليلة . قال الفضل بن مروان : قال لي المامون :

جهدت بالفضل بن سهل الجهد كله أن ازوجه بعض بناتي ، فأبسى ، وقال : لو صلبتني ما فعلته .

وكان الغضل بن سهل سجيا سريا ، نبيل النفس ، كثير الاغضال ، يذهب مذاهب البرامكة في ذلك ، وكان غليظ العتوبة اذا عاتب ، مقدما اذا انكر ، حسن الرجوع اذا استعطاف ، وكان حسن البلاغة ، مستقلا بها بحتاج اليه من حل محله .

وحكي أنه كان ربما انكر على بعض اصحابه شيئا ، فاذا تترب اليه بخدمة ، أو بمناولة شيء ، أو بملازمة ، زال ما في نفسه .

وكان اذا ساله احد حاجة يقول : اكره ان اقول : نعم ، فاكون ضامنا ، او اقول : لا ، فأكون مؤيسا ، ولكن ننظر ويسهل الله ، ولا ينصرف احد من عنده الا وهو راض .

وكان مهذارا مكثارا ، يشير بيده اذا تكلم ، ويحب ان يتصل كلامه ، وكان يأخذ اللقمة بيده ويبدأ بكلام ، فلا يقطمه حتى تبرد .

وكان الفضل يقول:

عجبت لمن يرجو من فوقه ؛ كيف يمنع من دونه .

وكسان يتول:

اذا اعطیت الرجل شیئا فقطعه علیه ، فانه لا یسالك حاجــة حتى يستنفد ذلك ، ويقطع به دهرا .

ووقع الفضل الى خزيمة بن خازم:

« الامور بتمامها ، والاعمال بخواتيمها ، والصنائع باستدامتها ، والى الغاية جرى الجواد ، وهناك كثيفت الخبرة تناع الشك ، محمد السابــق ، وذم الساتط » .

وكتب صاحب المقاطعة بهمذان الى الفضل يذكر أن كاتب المتولى للبريد بهذه الكورة ، ذكر أن صاحبه المتطع مالا جليلا من مال السلطان ، وأنه يصحح ذلك عليه ، وأنه وكل به وبصاحبه ، ليصحح ما رفعه ، فوقسع على كتابه :

قبول المسعاية شر من المسعساية ، لان المسعاية دلالة ، والقبسول اجازة ، ومن قبل ما نهي الله عنه ، كان بعيدا منه ، وحقيقا الا يقبل قوله ، فانم الم يرع ما كان يجب أن يرعاه من حقسوق صاحبه ، وحرمة خدمته .

وكان الفضل يبغض السماة ويقصيهم ، واذا اتاه سماع قسال له : ان صدقتنا ابغضناك ، وان كذبتنا عاقبناك ، وان استقلتنا اقلناك .

ویشبه هذا ما ذکر عن الولید بن عبد الملك انه قال لمتنصح اتساه یستخلیه:

ان كانت نصيحتك لنا فأظهرها ، وان كانت لغيرنا فلا حاجة بنا اليها ، فقال له : جار ئي اخل ببعثه ، فقال له : أما انت فتخبرنا انسك جار سوء ، فان شئت أن ننظر ، فان كنت صادقا اتصيناك ، وان كنت كاذبا عاقبناك ، وان شئت تاركناك ، فقال : بل تتاركني ،

وكان الفضل قد حرم النبيذ ، وحظر شربه ، وامر بعقوبة شاربه . قال أبو الحسن بن أبي عباد :

كان في جوارنا رجل من آل حماد البربري ، مشهسور بالخطسسارة والفسق ، فأتلف ماله في هذا الباب ، حتى افلس ، فكان يقول لمجونه فسي مجلسه : زيدونا قحابا ، فلما لم يبق له شيء أظهر الزهد رياء ، وأظهسر رفض ما كان فيه ، وشخص الى ذي ألرياستين ، فانصرف الينا وهو مسن أحسن الناس حالا في دينه وذات يده ، فسألته عن ذلك ، فقسال : أتيت ذا الرياستين ، فأقمت ببابه على ما كنت اظهرته من الرياء ، فلم البث أن سعى الرياستين ، فأقمت ببابه على ما كنت اظهرته من الرياء ، فلم البث أن سعى كان على صحة من نيتك ، فالحمد لله ، والا يكن ، فقد ينبغي أن تعرف مقدار الباطل من الحق ، قال : فنفعني كلامه ، فصححت التوبة ، ورزق الله منه نفضلا كثيرا .

ولما استقام الامر للمأمون جلس مجلسا عاما ، فحمد الله ، وذكر ما أولاه ، وعدد نعمه ، في كلام طويل ، فقال له الفضل بن سهل : انه لم يكسن

أحد مع امر الله ولزوم ادبه ، فأخلفه ما تقدم الله به من وعده ، قساله :
« لئن شكرتم الأزيدنكم » ، فمتى كنت يا أمير المؤمنين موجبا شكره ، لم تجد
خلفا فيما وعد من فضله وزيادته ، فقال الحسن بن سهل : مما حفظ يا أمير
المؤمنين عن العالمين قولهم : لا تخافوا الله مع الاحسان ، على أنفسكم ،
وخافوا أنفسكم على التقصير الموجب لحلول العقوبة بكم ،

وكان يكتب لطاهر بن الحسين رجل يمرف بعيسى بن عبد الرحمن ، مَانَعْدُه الى الفضل بن سهل ، وطاهر متيم بالجزيرة ، والفضل بخراسان ، وقد كان الشنغب الذي حد شبينهما ظهر ، مانفذ طاهر عيسى هذا يظهسر الاعتذار ، ويستبقى مخاطبته اياه ، مورد عسكر المأمون بمرو ، وكثير ممن بها من الوجوه عاتب على الفضل ، محضره وبحضرته عبد الله بن مالك الخزاعي ، وهو اشدهم عتبا ، مكلمه بكلام كثير ، اغلظ له به ، وعرض له بكل ما يكرهه ، ثم قال بعقبه : فلولا أنى رسول مأمون ما قلت ما قلته ، فقال له الفضل: انما خشيت في تحمل مثل هذه الرسالة القتل ؟ فقال عيسى: ما شككت في القتل ، ولكني ميلت بين أن آبى على صاحبي تحملها ، وبين أن التبلها ، فرايت أنى أن لم التحملها عجل لى القتل ، وحصلت لى مذمة المخالفة، وان تبلتها كنت قد شكرت نعبته ، واطعت ابره ، وعشبت بينه وبين الامين أعزه الله المسامة التي عشبتها ، ثم لعلي أن أكون قد وردت من مضل ألامير وعفوه وحلمه على ما أرجو الا أبعد عنه ، فقال له الفضل: لو أطعت فيك النصحاء لاسترحت منك ، ولم تكلمني في مجلس أمير المؤمنين ودار الخلافة بما كلمتنى به ، فقال له عيسى : وما رأي النصحاء أعز الله الامير ؟ فقسال له الفضل : أن كنت أضرب عنقك قبل أن تصل الي ، وارد رأسك في مخسلاة الى مساحبك ، فأكون قد قطعت يده ولسانسه ، فقال له عيسى : أنا يسده ولسانه لأ والله لو أن صاحبي أخرج يده من مضربه لوجد حولسه سبعين ، بل سبع مئة ، بل سبعة آلاف ، كلهم اغنى واجزا وأكنى منى ، ومن أنا فيمن قد عضده الله به ، واعطاه من كفائه . فبلغ هذأ الكلام من الفضل كل مبلغ . وكان عيسى كاتب طاهر لما دخل مجلس الفضل نزع تلنسوته ، وجعلها الى جانبه ، ثم نعل ذلك مرارا ، نقال نعيم بن حازم ليعتوب ابن عبد الله ، وكان يعقوب الما لعيسى : ان أبا العباس ــ يعنى عيسى ــ اذا جلس مى مجلس ألامير \_ يعنى الفضل \_ رفع ملنسوته عن رأسه ، وهذا استخفاف منه بالامير ، وقد انكره الناس ، وتكلموا نيه ، ناعلمه ذاك ، ليمسك عنسه فيما يستقبل ، فانه أن عاود دنوت منه ، ورددتها على رأسه بعنف وأنكار ، مقال يعقوب لعيسى ذلك ، مقال له : بأى شيء رددت عليه ? قسال : قلت له: انه محرور ، ولعله قد استأذن الأمير في ذلك ، أن كان لا يجهل ما يأتي

ويذر ، نقال : والله ما بي اني محرور ، وما استاذنت ، ولكني اريد ان يعلم الغضل اولا ، ثم من حوله ، أنه أهون علي وادق في عيني ما دام صاحبي — اعزه الله حيا — من هذه الشعرة — وقلع شعرة من عرف دابته — ومسن فوق نعيم ، فضلا عن نعيم ، اشد نهيبا للاقدام علي بشيء انكره ، فلا يدخلك من تولهم شيء ، وعرق نعيم بن حازم ما قلته ،

# وحكى أن المأمون قال للفضل بن سبهل :

قد كان الأخي راي لو عمل به لظفر بنا ، فقال الفضل : وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : لو كتب الى اهل خراسان وطبرستان ودنباوند أنه قد وهب لهم الخراج لسنة ، لم نخل نحن من احدى حالين : اما رددنا فعله ، ولم نلتفت اليه ، فعصانا أهل هذه البلدان ، وانفسدت نياتهم ، فانقطعوا عن معاونتنا ، واما قبلناه وانفذناه ، غلم نجد مالا نعطي منه من معنا ، وتفرق جندنا ، ووهى امرنا ، فقال الفضل : الحمد لله الذي ستر هذا الراي عنه وعن نصائحه .

ودخل القاسم بن يسار الكاتب على الفضسل بن سهل عند تقلده الوزارة وتلقبه ، مانشده :

یا ابا العباس انی نامست لا تعسدن لیسوم صالست ولیکن للثسر ما اعددتهم هذه المسوق التی آملتها

لك والنصح لذى الود كبيسر ان اخوانسك في الخيسر كثير ان يوم الشر يسسوم تمطرير يا ابا العباس والعمر تصيسر

خلع المامون وما تلاه من احداث: وكان ابراهيسم بن المهدي يتقلسد البصرة من تبل المامون ، وكاتبه ابراهيم ابن نوح بن ابي نوح ، وكان المامون عد في تجديد العهد لعلي بن موسى ابن جعفر ، وتقدم الى الفضل بأخذ البيعة على الناس ، والكتاب الى الاتاليم في ابطال لبس السواد ، وكتب الفضل بن سهل الى الحسن يعلمه ذلك ، ويامره بطرح لبس السواد ، وان يلبس الخضرة ، ويجعل الاعلام والقلانس خضرا ، ويطالب الناس بذلك ، ويكاتب الخضرة ، ويجعل الاعلام والقلانس خضرا ، ويطالب الناس بذلك ، ويكاتب غيه جبيع عماله ، فكتب الحسن الى عيسسى بن ابي خالد بذلك ، غدعسا عيسى اهل بغداد ، وعرفهم ما كتب به الحسن ، قبعض اجاب ، وبعض ابتنع ، ودب الهاشميون بعضهم الى بعض ، وخلعوا المامون ، وعقدوا الامر

لابراهيم ابن ألمهدي في يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة سنة احدى ومئتين ، وكان القيم بأمره عيسى بن محمد بن أبي خالد ، فكان من أمره مساكان .

#### وكان المأمون قد قال للفضل:

ينبغى أن تحضر نعيم بن حازم ، غانه وجه من الوجسوه ، وله سابقة وجلالة ورياسة ، متناظره ميما أجمعناه من هذا الامر ، مأحضره المضل بحضرة المأمون ، وعرفه بما عزم عليه ، ورغبه فيه ، وذكره ما يلزم من الانتياد له ، فأبى ذلك نعيم ، وذكر ما كان منه ، ومن سلفه في نصرة الدولة الهاشمية ، وما وصلوا اليه بها من العز والامن ، والثروة والجاه ، ومسا بلغوه منها من الحماية ، وبذل المهجة ، ومقارعة الاعداء ، وأنه لا يقبل الضيم، ولا يسمح بطاعة من كان يسفك دمه ، ويدفعه عما يلتمسه ، ويقارعه دونه . مكلمه الفضل في ذلك ، وخلط له لينا وغلظة . مقال له نعيم : اتك انها تريد أن تزيل الملك عن بني العباس الى ولد على ، ثم تحتال عليهم 4 متصير الملك كسرويا ، ولولا أنك أردت ذلك لما عدلت عن لبسة على وولده ، وهي البياض ، الى الخضرة ، وهي لباس كسرى والمجوس ، ثم المبل على المامون مقال : الله الله يا أمير المؤمنين ، لا يخدمنك عن دينك وملكك ، مان أهـل خراسان لا يجيبون الى بيعة رجل تقطر سيومهم من دمه ، مقال له المامون : انصرف ، ولم يظهر له غضبا ، وأتبل على الغضل ، فقال له : ها ترى ؟ قال : ارى أن يخرج هذا عن خراسان ، فلا خير في مقامه معنا ، مقسال له : أغلا اقتله ؟ نقال له : يا أمير المؤمنين ، أنك قتلت بالأمس هرثمة ، وقدره نسى الناس قدره ، واظهرت موته ، وقد تيقن الناس قتلك اياه ، وضربت عنق يحيى بن عامر صبرا ، وامرت بحمل عبد الله بن مالك ، وضربت استه كما يضرب المبيان ، والخوف ان قتلت هذا أن يكون الأهل خراسان في أمره حركة ، ولكنا نوجهه في عدة تليلة ، ونامره بمحاربة بن شكلسة ، ونكتب الى كل عامل بجتاز به بترك ازاحة علله ، وقلة الالتفات اليه ، مقال : انى اكره أن يصير الى أبن شكلة ، فقال له : ذلك أهون على في أمره ، فقال له : انعل ، نفعل ذلك ، غصار نعيم بن حازم الى ابن شكلة ، وأم يزل معه الى أن استتر ابراهيم ، ثم ظفر به ، وصير به الى الحسن بن سهل ، مذكر محمد بن الجهم أن نعيما أنخل حانيا حاسراً ، وقد كان الحسن جلس مجلسا عاما ، مَلَمَا وَمَّفَ بِينَ يِدِيهُ البَّلِي يَقُولُ : ذُنبِي أعظم مِن السَّمَاء ، ذُنبِي أعظم مِن الهواء ، ذنبي اعظم من الماء ! نقال له الحسن : على رسلك ، نقد تقدمت

منك طاعة ، وكان آخر أمرك الى توبة ، وليس للذنب بينهما مذهب ، وما ذنبك في الذنوب بأعظم من عنو أمير المؤمنين عنك في العنو ، وقد أقالك الله ، وعنا عنك .

#### وحكى ئمسامة :

ان الناس اجتمعوا جميعا: القواد ، والقضاة ، والغقهاء ، ووجوة المامة ، وجلس الغضل على فرش مرتفعة ، فلما وصلوا اليه قام فخطب ، محمد الله ، واثنى عليه ، ثم ابتدا في الوقيعة في عبد الله بن مالك ، وذكر انه كان يدعى على الرشيد في حكايته دخسول بيوت القيان ، وهو كانب فسى ذلك ، وهو الذي كان يأتى المواخير والدساكر ، لا يرمع عن ذلك نفسه ، ولا يانف من مجره ، ولا يصون قدره ، قال ثمامة : ثم اقبل على مقال : وأن أبا ممن ليعلم ذلك ، ويعرف ما أقول . فتركت تشبيع قوله بالتصديق ، وأطرقت الى الارض ، ودخلتني العصبية لعبد الله بن مالك ، للعربية أولا ، ثم لنفسه اخرى ، ثم عاد الى أن يهتر (١) عبد الله ، ويتوسع في الدعساوي عليه ، ثم أقبل على وقال : وأن ثمامة ليعلم ذلك ، فأطرقت وأمسكت ، وأنما كسان يريد منى أن أشيع كلامه بالتصديق ، فلما رأى أعراضي عن مساعدته تسرك الاتبال على ، وأخذ في خطبته ، حتى نرغ من أربه في عبد الله بن مالك . نلما تفرق الناس وانصرفت علمت أني قد وقعت ، وتعرضت لموجدة الغضل ، وهو الوزير ، وحالي عنده حالي ، علما وصلت الى منزلي جاءني بعض اخواني ، ممن كان في ناحية الفضل ، فأخبرني أن يحيى بن عبد الله وغيره قالوا : ماذا صنعت يا أبا معن ؟ يخاطبك متعرض عنه مرة بعد أخرى ؟ قال مقلت : أنا والله أحق بالموجدة عليه ، اعزه الله ، الأنه قام في مثل ذلك المجمع ، وقد حضره كل شريف ومشروف ، ولم يستشهد بي في خطبته ، وما اجسراه من كلامه ، الا في موضع ريبة ، أو ذكر دسكرة ، أو منزل متين أو متينة ، والله ما أقدر أن أشبهد بذلك الا أن أكون للتوم تاليا . قال : صدقت ، والله با أبا معن ، بئس الموضع وضعك ! ورجع اليه بكلامي ، فقال : صدق والله ، ثمامة أحق بالمعتبة منا عليه ، واندفعت عنى موجدته ، وما كنت اردت الا ما دخلني من الحمية لعبد الله بن مالك .

<sup>(</sup>۱) يهتره : يمزق عرضه ٠

وكان سبب ضرب المأمون عبد الله بن مالك ، على ما حكاه فسرج السلامي ، قال :

حضرت يوما المأمون بخراسان ، وقد جلس في ايوانه ، وأسبل سترا رقيقا في وجهه ، وأمر باحضار قاضي خرأسان ، فأحضر ، وأذن له ، وأجلس في مجلس امر به ، نتقدم الفضل بن سهل مستعديا على عبد الله ابن مالك ، خُقَالَ القاضي للفضل: ما تدعى ؟ قال: شتم أمى ، قال: وأمك باقية ؟ قال: نعم ، قال : مالحق لها أن كنت صادقًا ، فلتحضر وتطالب بحقها ، أو توكلك، ويشبهد عندى شاهدان اعرفهما بتوكيلها اياك بطلب حقها ، فنهض الفضل عن مجلسه ، ثم عاد بهارون بن نعيم والرستمى ، نشهدا عنده أن أمسه قد وكلته بطلب حقها . فقال القاضى لعبد الله بن مالك : ما تقول ؟ فأنكر مسا ادعاه المضل عليه ، مقال للفضل : الله بينة ؟ قال : نعسم ، ونهض من مجلسه ، ثم عاد ومعه هارون والرستمي ، فشهدا له بما أدعى على عبد الله مقال له المضل : خذ لي بحقى ، مقال له القاضي : ليس بمثل شهادة هذين تباح ظهور المسلمين ، ماغتاظ الفضل من قوله ، وصاح المأمون من وراء الستر : : احكم له بشهادتهما ، فقال : اسا أنا فها أبيح ظهر رجل مسلسم بشهادة هذين ، ولا أحكم بقولهما ، وأنست الأمام ، أن رأيت أن تحكم لسه ما فامر المامون بالقاضى مسحب حتى اخرج من الدار ، ثم أمر بعبد الله بن مالك غحمل على ظهر رجل ، وأمر بضربه ، وصار القاضى الى منزله ، ولم يعاود التضاء ، وامتنع ، غولى المامون غيره .

#### قال هارون البتيم:

حضرت هرثبة بن أعين ، وقد قسدم مرو الى المامون مغاضبا لسذي الرياستين ، وكان ذو الرياستين يجلس على كرسي مجنح ، ويحمل فيه اذا اراد الدخول على المامون ، فلا يزال يحمل حتى تقع عين المامون عليه ، غاذا وقعت وضع الكرسي ، ونزل عنه ، فمشى ، وحمل الكرسي ، حتى يوضع بين يدي المامون ، ثم يسلم ذو الرياستين ، ويعود فيقعد عليه ، وكان فيمن يحمل الكرسي سعيد بن مسلم ، ويحيى بن معاذ ، قسال : وأنها ذهب ذو الرياستين في ذلك الى مذهب الاكاسرة ، فان وزيرا من وزرائها كان يحمل أي مثل ذلك الكرسي ، ويقعد بين أيديها عليه ، ويتولى حمله اثنا عشر رجلا في مثل ذلك الكرسي ، ويقعد بين أيديها عليه ، ويتولى حمله اثنا عشر رجلا من أولاد الملوك ، فدخل هرثمة في أصحابه دار المامون ، فوجد ذا الرياستين جالسا على الكرسي في الدار ، والمامون في دار اخرى ، فلما انتهسى الى

موضعه تعد ، ولم يسلم على ذي الرياستين ، وفي يسدي ذي الرياستين كتاب يكتبه ، وهو متبل عليه ، غلما فرغ منه التفت ألى هرثمة ، فقال : مرحبا واهلا وسنهلا يا ابا حاتم ، استعدك الله بمقدمك ، وعظم بركته عليك ، فلسم يرد عليه هرثمة شبيئا ، ثم مال : اني مد عرفت أمير المؤمنين - اعزه الله -خبرك وان ما حملت نفسك عليه من الدخول بغير اذن لغير معصيدة منك ، وصرفت ذلك الى احسن الجهات ، فقبل ذلك ، ورجع عما سبق الى قلبه منه ، ملم يكلمه هرثمة ، ثم مام ذو الرياستين ، مدخل الى المأمون ، ثم خرج وقال : يا أبا حاتم ، قد عرفت أمير المؤمنين مكانك ، والحال التي أنت عليها من العلة ، وأنه لا يمكنك الوصول اليه الا على الحال النسى وصلت عليها الينا ؛ نلم يكلمه ، ثم أذن له المامون ، ندخل عليه ، نبره واتبل عليه ، وأمسر بأن يطرح له كرسي الى جانبه ، وأتبل عليه بوجهه بحدثه ويسائله ، ويدعوه بكنيته ، ودخل ذو الرياستين ، مطرح كرسيه ، وقعد عليه ، قال : مقسال المأمون : يا أيا حاتم ، ما كان لتجشمك هذا السفر مع علتك معنى ، فقال : بلى ، يا أمير المؤمنين ، تجشمته الأتضي حق الله علي في طاعتك ، وأنبهسك على امرك ، واقول بالتنصح لك ، فقال : يا أبا حاتم ، ليست بك حاجة الى هذا وانت تعب ، مانصرف الى منزلك ، قال : كلا ، يا أمير المؤمنين ، ما تجشمت طول السغر الأنصرف الى منزلى ، قال : بلى ، يا أبا حاتم ، أحب ان تنصرف الى منزلك ، وتدع ذكر ما لا نحتاج أليه ، وما أنت عنه غني ، قال: لا ، يا أبير المؤمنين ، أو أقضى الحق على في نصحك ، الأني لا آمن أن يحدث على في هذه الساعة حادثة ، مَالتى ربي مقصرا في حق امامي ، ثم التفست وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى رايت هذا المجوسي ـ يعنسى ذا الرياستين \_ في هذا المجلس ؛ على كرسى ؛ ثم قال : يا أمير المؤمنين : ما لمسرور وسلام يحبسان بغير ذنب ، ويأخذ هذا المجوسي أموالهما وامتعتهما فيبيعها ويمزقها ! قال له : يا هرثمة ، وترك الكنية ، امتعك عن ذكسر ما لا تحتاج اليه ، وغضب المامون ، فقال : لا والله ، أو يدمع الينا هذا المجوسى، مننزل به ما يستحقه ، مقال له ذو الرياستين : وما انت وهذا يا علم ! خذوا برجله وجروه ، متبادر الناس الى هرشة ، واخذوا برجله ، وجروه من بين يدى المامون ، وحبس ثمانية أيام ، وقتل ، ثم أخرج في اليوم الثامن ميتا مي لسادة .

تسال:

ودخل على المامون محمد بن سعيد بن عامر احد قواد هرثمة ، ققال :

المسلام عليك يا أمير المنافقين ، غوثب اليه ذو الرياستين فضربه بسيفه حتى تتله . وكان فيمن حضر مجلس ذي الرياستيان قبل دخول هرثمة السى المأمون ، أحمد بن أبي خالد ، فقام وقال : يا أيها الامير سيعني ذا الرياستين سيوفنا قد ظمئت الى دم هذا العاصسي الخائن الخانع ، ويسلط لسانه في هرثمة ، ونال منه أيضا بحضرة المأمون .

ولما دخل الرستمي على الفضل بن سهل بعد معصيته ، قال له الفضل : ان كنا نرى العنو عبن لم يتقدم بحسنة في طاعتنا ، ولم يال جهدا في مخالفتنا ، فانت بالعنو اولى ، لتقدم طاعتك ، وانك لم تغرق في مخالفتك ، ولعل حادث ذنبك يذهب طرفا من دالتك ، ويحدث زيادة في حبك ومنامحتك.

حدّث الحسن بن سهل ، قال : حدثني : عبد الله بن بشر ، قرابــة النضل ، وكان يخصه ويؤنسه :

ان الفضل كان اذا دخل من السبب الى مدينة السلام لحوائجه ، نزل على رجل مامى ، يقال له خذابوذ ، وكانيخدمه هو وزوجته وولده ، ويقسوم بحوائجه ، وانه مكث بذلك زمانا ، ثم تهيا من امر الغضل ما تهيا ، وتغيرت حال الفامي ، وتذكر الزمان له ، مذكسر الفضل وما صار اليه ، ومكانسه بخراسان ، منتجل المشقة في قصده ، على ظلع وتمحل لنمقته ، مقصد عبد الله بن بشر . قال عبد الله : نلما رايته سررت به ، وسالته عن حاله ، وانكرت عليه تأخره ، مع حرمته وحقوقه ، وأمرت له بثياب ، وأصلحت شأنه ، وكان ذلك بعقب ورود فتح بقدآد ، وابتداء صلاح الامور واننظامها، مدخلت على الفضل وقد دعا بطعامه ، وحضر مؤاكلوه ، من أهله وجلسائه، مال : غلما ابتدا بالاكل ملت : اليس تعرف الشيخ الغامي الذي كنا ننزل عليه ببغداد ؟ قال لى : سبحان الله ! تقول لى : تعرفه ! انما ينبغي أن تسالني عن اسم امراته وصبيانه ، وكيف يمكنني أن انساه وله من الحق علينا ما قد علمته ! وكيف ذكرته البائس ؟ اظن انسانا اخبرك بموته ؟ مقلت [4 : كلا ، بل هو والله في منزلي . فلما سمع كلامي استطير فرحا ، ثم قال : جيئوني به الساعة ، ثم رمع يده ، وقال : لا ناكل والله لقمة حتى تجيء به ، قال : مَحين نظر البه ، تطاول له ، ومّال : أبا ملان ! وأوسع ميما بينه وبينه ، ثم أقبل عليه اقباله على أخ شقيق ، ثم قال له : يا هذا ، ما حبسك عنا طول هذه المدة ؟ ماعتذر اليه ، وذكر محنا اتت عليه ؟ ثم أتبل يسأله عن واحدة واحدة من بناته ، وعن كل شيء كان يعهده ؟ نقال : ما بتي لي بعدك ولد ولا

أهل ولا مال ، ولا تحملت اليك الا ببيع شيء من أثاث بقسي لي ، ماستتم غداءه ، وهو كالمشغول عنه ، فرحا بخذابوذ ، ثم أمر له بثياب من ثيابه .

قال : وكان التجار ببغداد قد انفذوا وكلاءهم ورسلهم الى الغضل ابن سهل ، ليناظروه عنهم في غلات السواد ، وأعطوه عطايا لم يجبهم اليها ، مقال لى : قد علمت ما دار اليوم بينى وبين وكلاء تجار السواد ، وأنى تأبيت قبول ما بذلوه ، فأحضرهم ، وأمض البيع لهم ، على أن لخذابوذ معهم شركة ف البيع . قال : ففعلت ذلك ، فقال لخذابوذ : كأني بك الآن وقد خرجت اليهم الساعة ، فهولوا عليك ، وقالوا : نحتاج الى انفاذ وكلائك معنا ، وأن تسلفهم ، وتطلق لهم نفقات ، ويبذلون لك ربحك في سهمك مئة الف درهم ، فلا تقبل منهم أقل من خمسين ألف دينار ، قال له : نعم ، وخرج وهم ينتظرونه ، مقالوا له : ما خبرهم به الغضيل ، ومضوا في السوم اليي ان اجابوه الى خمسين الف دينار ، ودفعوا اليه المال من وقته ، ومضوا بكتب التسليم ، ودخل خذابوذ يشكر الفضل ، مأنكر ذلك وأكبره ، وأعلمه أنه أن تنازل له عن شطر ملكه كان حقيقا به ، لمنزلته عنده . واقام خذابوذ لا يغارق الفضل بن سهل ، ولايأكل ولا يشرب الا معه .

وحدثني عبد الله الانباري ، عن أبي الفتح قال :

كنت في دار ذي الرياستين (١) .

وفي الغضل يتول التميمي الشاعر ، وهو عبد الله بن ايوب : وأن عظموا الالمضل صنائع اذا ما دنا والفضل لله خاشم

لمبرك ما الاشراف في كل بلدة ترى عظماء الناس للغضل خشسعا

<sup>(1)</sup> لم يمكن قراءة بقية الخبر في الاصل ا

# فهرس الاعسلام ... ا ...

البو العباس الطوسي \$11 الاصمعي (١٢ = ١٣٠ = ١٣١ = ١٩٧ أبو هوسي الاشعري ٩٤ أبان بن الوليد 20 ابان بن صدقة ٩٣ ابن أوثال النصراني ٢٦ ابن بطریق ۲۵ ابان اللاحقى ١٢٢ ـ ١٣٥ ابن الرومي 127 ابرویز ۱۳ ابن المقفع ع٥ - ٦٨ - ٦٩ - ٧٠ - ٧٢ ابراهیم بن الولید ٤٩ ابراهيم بنذكوان المراني الاعور ١٠٧ \_ ١٠٨ ابو جبيرة بن الضماك الاتصاري ١٧ \_ ٢٠ أبو دلامة ٢٢ ـ ٧٤ 136 - 117 - 137 - 331 - 3.9 أبو العيناء ٧٦ ابراهیم بن العسن ۱۰۶ أبو غطفان بن عوف بن سعد بن دينار ٢٠ ابراهيم بن أبي جمعة ٤٩ أبو الزعيزعة ٢٨ ابراهیم بن سعد الزهری ۹۰ أبو العباس الطوسي ٢٩ ابراهیم الموصلی ۱۱۱ ـ ۱۲۷ أبو جعفر المنصور ٥٤ ٥٥ - ٢٢ - ٢٤ - ٦٥ ابراهیم بن محمد علی ٤٩ YY - YY - YE - YY - YY - YX - YY -ابراهیم بن مدبر ۲۷ AY - AE - AY - AY - AY - YA -ابراهیم بن هبریل ۱۲۳ M - M -ابراهيم الامام ٥٦ أبو قابوس النصراني ١٣٤ ابراهیم بن همید المروزی ۱۵۸ أبو مسلم الخراساني ٥٧ ـ ٦٨ ـ ٧٢ ـ ٢٢ ابراهیم بن المهدی ۱۳۲ ـ ۱۹۷ أبو القاسم بن المعتمر الزهري ١٢٩ ابراهیم بن عمید الکاتب ۱۵۱ أبو الهول المميري ١٢٤ ابراهیم بن سلمهٔ ۵۷ أبو الشمقمق 336 ابراهیم بن شبابهٔ ۱۳۰ أبو زكار الاعمى 101 ابراهیم بن آبی عبلهٔ ۸۸ أبو قابوس الحيري ١٢٢ آههد بن يوس**ف ۱۹**۷ أبو عبد الحميد بن داود ١٣٦ احمد بن يزيد ۱۱۸ أبو العتاهية 191 أبو بكر الصديق ١٧ أبو يوسف القاضي ١٣٧ أبو أيوب المريالي ٧٧ أبو يعقوب المزيمي ١٢٤ ابو قابوس ٥ أحمد بن اسماعيل ٥٤ ـ ١٠٣ ابو الاسد التميمي ١٠٥ أحمد بن طولون ٥٦ أبو الجهم بن عطية ٨٧ ـ ٨٨ أحمد بن المدبر ١٢٨ ـ ١٢٢ أسلم بن مبيح ٥٧ أحمد بن يوسف ١٩٧ أحمد بن داود بن بصطام ١٣٨ اسطفانوس ٤٤ اسلم بن بدرة ٨ أحمد بن خلاد ١٥٨ اسماعیل القراطیسی ۱۹۶ أحمد بن الجليد ١٠٥ اسماعیل بن صبیح ۱۳۲ \_ ۱۷۹ \_ ۱۹۵ أحمد بن سيار الجرجاني ١٢٣

ادریس ۸ اردشیر ۱۹

اسحق بنُ أبراهيم الموصلي ١١٢ ـ ١٢٣ ـ

اسماعیل بن آبی حکیم ۲۸

اسید بن عبد الله ۲۰ اشمجم السلمی ۱۲۳ ـ ۱۲۸ أشرس بن عبد الله السلمي ٤٦ أم الفضل بن يحيى ١٥٨ أنس بن ابي شيخ ١٣٢ ــ ١٥٥

198 - 177 اسحق بن سعد ۱۲۰ ـ۱۷۱ اسحق بن أسعد القطربلي 179 اسامة بن زيد ۲۷ ـ ٤٠ اسد بن یزید بن مزید ۱۹۰

\_ **ب** \_

بشار بن برد ۱۰۱ بشير بن أبى دلمة ٤٤ بكر بن المعتمر ۱۷۷ ـ ۱۷۹ ـ ۱۸۷ ـ ۱۹۰ البلاذري ١٦٦

البحترى ٢٤ بختیشوع بن جبریل ۱۶۶ البختري بن مجاهد ٤٧ البرامكة ١٣٦ - ١٤٣

ت \_ ت

ثابت بن موسى 114 الثقفي البصري ٩٣ ثمامة بن أشرس ١٣١

تکرین ماهان ۵۲ ثابت بن سلیمان بن سعد الخشنی ۶۸ نابت بن نعيم الجذامي ٤٩

- き -

جعفر بن حنظلة ٤٦ جعفر بن محمد ۵۷ ــ ۱۸۲ جعفر بن أحمد النهرواني ٨٩ جعفر بن معمد بن الاشعث ١١٥ ـ ١٢٤ جمیل بن بمبهری ۲۰ ـ ۲۱

جابر بن عبد الله ۲۰ جبير بن مية ٢٢ المجاحظ ( عمرو بن بحر ) ٩٦ ـ ١٠٠ **جبریل بن بختیشوع ۱٤٥** جبلة بن عبد الرهمن ٤١ جمفر بن يحيى ٥ - ١٢١ - ١٣١ - ١٤٢ - الجهم بن عطية ٦٦ ١٣٢ - ١٣٤ - ١٣٨ - ١٤٨ - ١٥٠ - جيهان بن محرز ٤١

101 - 101 - 100 - 101 - 371 - 101

المارث بن أبى اسامة ۸۷ حبیب بن رغبان ۲۷ الحسن بن البحباح البلقي ١٢٤ الحماج بن يوسف ٢٩ ـ ٣٠ ـ ٢١ ـ ٣٢ ـ الحسن بن هالي ( أبو نواس ) ١٦٥ ـ ١٩١ الحسين بن على ٢٦ ــ ٢٤ ــ ٢٦ حسین بن ثابت ۱۲۵ العمين بن مصعب ١٨٨ ـ ١٨٩ حصين بن قيس ١٠٤ حماد عجرد ۲۱ حماد بن يعقوب ١٧٤ هنظلة بن الربيسع بن المرقع بن صيفى 1Y - 10

المارث بن جشم بن أبي حارثة ٢٤ حاتم بن النعمان الباطلي ٦٢ مبیب بن عبد الملك بن مروان ۲۲ 124 - 79 - 77 - 70 حسان النبطي ٤٣ ــ ٤٤ حقص بن سلیمان ۵۳ المسن بن محمد ٥٥ ــ ٥٦ الدسن بن عيسى ١٦٧ هسن الزين ٥ الحسن بن سهل ۱٤٨ ـ ١٨١ ـ ١٨٧ حمران بن آبان ٣٠

1.5 - 1.7 - 1.1 - 194 -الحسن بن بسام ۱۷۱

**- ž -**

خالد بن یزید بن وهب بن جریر ۱۰۱ خالد بن عبد الله بن فالد بن أسيد ١٤٧

خالد بن یزید بن متی ۱۹۵ خالد بن سعيد بن العاص ١٥

الغصيب ابن عبد العميد ١٣٥ خالد بن الوليد ٢٣ حالد بن عبد الله القسري٣٠ ـ ٤٣ ـ ٤٤ ـ ٨٠ الفيزران ١٤١ داود بن عمر بن سعید 20 داود بن رزین ۱۴۲ داود بن على 15 داود بن بسطام ۱۸۷ داود بن طهمان ۹۹ رافع بن الليث ١٨٠ رجاء بن حيوة ٣٨ الربيع ٨٧ روح بن زنباع المخامي ٢٨ ربيعة البرشى ٢٩ ریاح بن عثمان ۲۹ ـ ۸۰ **ــ ز ــ** زیاد بن آبیه ۱۸ ـ ۱۹ ـ ۲۱ ـ ۲۲ زاذا نفروخ ۲۲ ـ ۲۹ ـ ۳۰ ـ 10 زیاد بن عمر الفتکی ۲۶ الزبير بن بكار ١٢٩ زياد بن أبي الزرد الاشجعي ٥٤ زفر بن عاميم ٩٠ زیاد بن عبید الله العارثی ۷۸ زفر بن المعارث ٢٨ زهير بن المسبب 197 سرجون بن منصور الرومي ٢٢-٢٦-٢٧ سعد بن سلم المجاشعي ٩٠ سعيد بن الوليد الكلبي ٤٢ سعد بن أبي وقاص ۲۲ سعيد بن عمر المرشي ٤٣ سلیمان بن سعید ۲۳ سعید بن راشد ٤٥ سليمان المشجعي ٢٢ سليمان بن عبد الملك ٢٧ - ٢٥ - ٢٦ - ٢٧ سعيد بن عيينة ١٢٥ سليمان بن سعد الخشى ٢٠ ـ ٣٤ ـ ٣٨ ـ ٤٠ سعید بن وهب ۱۵۵ - ۱۵۹ سليمان بن مخلد ٦٤ ـ ٦٢ ـ ٧٧ ـ ٧٤ م سعید بن نمران الهمذانی ۲۱ A+ - YT -سفیان بن معاویة ۸۸ ـ ۲۹ سفیان بن عیینة ۱۰۰ سليمان بن هبيب بن المهلب 70 سليط بن جرير بن لبيد بن عقبة ٣٤ سلیمان بن علی ۷۲ سلیمان بن وهب ۸۲ سلام بن الفرج ١٤٨ سلیمان بن راشد ۱۱۰ ـ ۱۷۷ سلام الإبرش 101 سلیمان بن عمران ۱۲۲ السلط بن يوسف ٤٤ سلیمان بن آبی جعفر ۱۹۴ سلم بن زیاد ۱۷۱ سليمان السندي بن شاهك 101 سلم المقاسر 131 – 171 سوار القاضى ٧٣ سليم بن على ١٩٥ سليم بن نعيم المميري ٢٥ ـــ ش ـــ شمعل ۳۰ هبیب بن شیبة ۹۰ شيبة بن أيمن ٢٠ شريك القاضى ٩٢ شيرويه بن أبرويز ١٣ شمیب الصابی ۳۴ ض ــ مِّن ــ ط

417

ضبة بن معصن العنزي ١٨ الضعاك بن عبد الرهمن ٢٨ صال بن عبد الرعمن ٢٩ ـ ٣٠ ـ ٤١

مانع بن عبد الجليل ٩٥

صالح بن داود ۱۰۱ عمانح بن على ١٧٠

طاهر بن الحسين ٥٦ – ١٨٨ – ٢٠١ طریح بن ،سماعیل ۱۲

ع --- غ

عبدالله بن مدعد بن عبدوس الجهاسياري ٨ عبد الله بن سعد بن ابي سرج ١٦ ـ ٢٠ عبد الله بن الارقم ١٧ عيد الله بن ذكوان ١٩ عيد الملك بن مروال ٢٠ - ١٢ - ١٨ - ١١ -YY = YY = YYعيد الملك بن محمد بن الحجاج لاغ عبد الله ين جعم ١١ عبد الرحص بن ابي بكره (٢ ـ ٢١) عبد الجبار بن عبد الرحمن ٥٣ عبد الملك بن صائح ٥٨ ـ ١٢٢ عبد الملك بن حميد ٦٢ ـ ٦٤ ـ ٨٥ عبد الملك بن صالح ١٢٣ عيد الرحمن ابن عمر 72 عيد الرحمن بن عضاه الاشعرى ٦٩ عبد الرحمن الإساوي ١٩٠ عبد الواحد بن محمد ٨ - ٧٦ عبد الوهاب بن ابراهيم ٨٨ عبد الواحد الحصيلي ١٢٨ عبد الرحمن بن حالد بن الوليد ٢٣ عبد الرحمن بن زیاد ۲٤ عبد العزيز بن مروان ٢٧ ـ ٢٨ عيد الله بن مروان ٢٧ ـ ٧٣ عبد الرحمن بن العباس ٣١ عبد الملك بن محمد بن المجاج ٤٧ عبيد الله بن أبي رافع ٢١ عبيد الله بن نصر ٢٣ عبید الله بن أوس الفسانی ۲۲ عبيد الله بن يميى بن خاقان ١٦٤ عبيد الله بن النعمان ٦٢ عثمان بن عفان ١٥ ـ ١٦ ـ ١٧ ـ ٢٠ ـ ٢٠ 177 -عروة بن الزبير ٢٣ عقبة بن خالد النمري ٢٤ الملاء بن الحضرمي ٢٢ علي بن أبي طالب ١٥ ـ ٢١ على بن المِنيد (١٢

عامر بن اسمعیل المسلمی ۵۲ ـ ۵۵ عامر بن حيدرة ٨ عاصم بن صبيح ١٤٧ عانشه بنت سعد بن ابی وقاص ۲۲ العباس بن الفضل بن الربيع ١٨٧ عاصم بن عمر ٢٤ المباس بن جعور الاصبهاني ١٥٥ عبد الاعلى بن عيد الله الجمعي ١٢ المياس بن طرخان ١٢٩ عبد الله بن اوس الفساني ٢٢ عبد الرحمن بن دراج ۲۲ عبد الله محمد الحميري ٢٢ عبد الله بن عهر ۲۲ ـ ۱۷۷ عبد الله بن زیاد ۲۲ ـ ۲۵ عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ۲۲ عبد الرحمن بن زياد ١٤ عبد العزيز بن مروان ٢٧ ــ ٢٨ عبد الله بن مروان ۲۷ ـ ۷۳ عبد الله بن المفارب (٢ عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بسن عبد الصمد بن علي ١٣٠ المارث (۲ عبد الله بن أبي فروة ٣٣ عبد الله بن جعفر ۲۵ ـ ۱۰۲ عبد الله بن صالح ٣٩ عبد الله بن نعيم ٤٨ عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ٤٨ عبد الله بن حسن ٥٧ ـ ٨٣ عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ٢٤ عبد الله بن على ٢٧ ـ ٨٦ ـ ٨٢ ـ ٨٨ ـ ٥٥ عبد الله بن الحسن الهاشمي ٩٠ عبد الله بن مصعب الزبيري ٩٠ عبد الله بن أبي عبيد الله ٩٨ عبد الله بن زياد بن أبي ليلي ١٠٧ عبد الله بن مالك ١١٢ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٤ عبد الله بن عبدة ١١٥ عبد الله بن ياسين ١٢٢ عبد الله بن يزيد ١٢٢ عبد الله بن سوار ۱۲۸

علی بن موسی بن جعفر ۲۰۳

عبد الله بن عبدة ١٦٦ ـ ١٧٩ علی بن یقطین ۱۰۲ ـ ۱۱۶ عبد الله المأمون ١٢٥ ـ ١٣٨ ـ ١٤٢ ـ ١٥٠ علي بن عيسى بن ماهان ١٠٧ ــ ١٢١ ـ 19. - 144 - 177 - 175 1AA - 1A5 - 1A1 - 1A. - 149 - 145 -1.5 - 199 - 184 - 185 - 19. - 189 -عمر بن الفطاب ١٧ ـ ١٨ ـ ١٩ 1.4 - 1.1 - 1.0 - 1.1 -عمر بن عبد العزيز ٢٦ ـ ٢٨ ـ ٢٩ ـ ٤٠ عبد الله الانباري ٢٠٨ عمر بن میمون بن مهران ۲۸ عبد الله بن بشر ۲۰۸ عمر بن هبیرهٔ 21 ـ 25 عہد المحمید بن یمیی ٤٩ -٥٥ - ٥٢ ـ ٥٥ عمر بن الوليد بن عبد الملك ٢٩ عیسی بن عبد الرحمن ۲۰۱ عیسی بن جعفر ۱۲۲ عمر بن على بن العسن ٥٧ عمر بنبزیع۹۳ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۷ ـ ۱۱۱ عیسی بن علی ۲۸ ـ ۲۹ ـ ۸۰ ـ ۲۰ ـ ۲۰ عیسی بن محمد بن همید ۱۹۷ عمر بن داود ۱۰۰ عمر بن مطرف ۱۰۹ عیسی بن موسی ۸۱ – ۸۲ – ۸۶ – ۹۲ غالب بن السعدي ١٢٢ عمرو بن سعید بن العاص ۲۲ غسان بن عبد العميد ٧٢ عمرو بن العارث الفهمي ٢٩ ـ ٤٨ غسان بن ذکوان ۱۲۲ عمرو بن حزم ۲۹ غيلان بن هرشة الضبي ٩٤ ـ ٩٥ عنان جارية الناطفي ١٣١ عیاض بن مسلم ٤٧ ف \_ ق -199 - 186 - 186 - 189 - 189 - 188فرج الرجمى 170 F.A - F.O - F.3 - F.. - 399 الفرج بن فضالة التنوخي ٧٣ الفضل بن جعفر ١٤٨ الفضل بن سليمان الطوسى ٨٠ الفضل بن يميي بن خالد بن برمك ٨٧ ــ ١٢٤ الفضل بن مروان ١٩٨ - ۱۲۲ - ۱۲۱ - ۱۲۸ - ۱۵۵ - ۱۰۵ - ۱۲۱ فضیل بن عمران ۸۳ الفيض بن أبي صالح شيرويه ١٠٥ – ١٠٦ 174 - 177 - 177 -القاسم بن الرشيد ١٧٢ الفضل بن يعيى بن خاقان ١١٨ ـ ١٢١ ـ القاسم بن يسار ٢٠٢ 127 - 178 - 158 قبيضة بن ذؤيب الفزاعي ٢٧ - ٢٩ الفضل بن الربيع ١٢٢ ـ ١٣٨ ـ ١٣٨ قمذم بن ذكوان ٤٥ - 171 - 171 - 171 - 171 - 191 ـ ١٧٥ ـ ١٧٩ ـ ١٨٩ ـ ١٨٩ ـ ١٩١ ـ ١٩١ قحذم بن أبي سليم ٣٠ قعطبة بن شبیب ۵۸ 190 - 198 - 198 -الفضل بن سهل بن زاذ نفروخ ١٤٧ ـ القعقاع بن خليد العبسى ٢٤ ك ــ ل كلثوم بن عمرو العتابي ١٥٠ ـ ١٧٠ كامل بن مظفر ٥٧ لهراسب بن قنوفا ٨ کسری آنو شروان ۱۰ الليث بن أبي رقية ٢٥ ـ ٢٨ کشتاسب ۱۴ الليث بن سعد ٢٩ الكميت بن زيد ٥٩ محمد بن داود ۱۲۴ ـ ۱۳۵ محمد بن جمیل ۱۰۷ معمد بن سلام الجمجمي ٢٢ محمد بن اعین ۱۱۵ محمد بن خالد بن برمك ١٢٠ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥ محمد بن المسن بن مصعب ١٢٤ ـ ١٢٧ محمد بن الاشعث ١٢٤ محمد بن یزید ٤٠ ــ (٤

117

محمد بن الوليد ٦٦ ـ ٦٧ مصعب بن زریق ۵٦ مصعب بن الزہیر ۲۳ المعافى بن تعيم ٢٤ معاویة بن أبی سفیان ۱۵ ـ ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۲۲ معاویه بن یزید ۲۷ ممبد بن طوق ۲۶ المعتصم ١٠٦ معروف بن راشد ۱۲۰ معيقيب بن أبي فاطمة ١٥ المغيرة بن المهلب ٢٩ المفيرة بن أبي قرة ٢٠ ـ ٢٢ المفيرة بن عطية ٤٩ منصور بن جمهور ٤٩ منصور بن زیاد ۱۱۰ - ۱۲۰ - ۱۴۶ - ۱۵۳ -منصور بن أبي مزاهم ٩٢ موسی الهادی ۱۰۷ ـ ۱۰۹ موسی بن یحیی ۱٤۴ موسى بن المهدي ٩٤ میمون بن هارون ۵۰ ـ ۱۰۲ ـ ۱۰۲ ـ ۱۱۲ ـ 1Y1 - 100

محمد بن منصور بن زیاد۱۲۴ ـ ۱۲۴ ـ ۱٤٤ محمد بن جعفر بن حفص ١٤٤ محمد بن خالد بن عبد الله القسري ٧٩ ـ ٨٠ محمد الامين ۱۵۲ ـ ۱۵۰ ـ ۱۷۳ ـ ۱۷۲ ـ 1A4 - 1A4 - 1A4 محمد بن عبد الله بن هسن ۸۰ محمد بن يحيى المروزي ١٥٥ - ١٥٦ محمد بن عمران الطلحي ٨٨ محمد بن سعد 100 محمد بن الرشيد ١٢٤ محمد بن الفضل ٨٩ محمد بن مناذر ۱۲۵ محمد بن سميد بن عقبة ٩٠ محمد بن اسماعیل الجعفری ۹۰ محمد بن مسلم ۹۱ محمد بن واضح ٨ مراعر بن مرة ٨ مروان بن الحكم ٢٠ ـ ٢٧ مروان بن أبي خفصة 110 ــ ۱۲۴ مروان بن أياس ٢٠ مسلم بن عمر والباهلي ٢٦ المسيح بن الحواري ٢٩

#### - ن -

نمیم بن حازم ۲۰۱ ـ ۲۰۳ نفیع بن ذؤیب ۲۶ نقفور ۱۳۲ نمیر الشیبائی المدینی ۸۸

نجاح بن سلمة 177 نصر بن سيار 21 اللضر بن عمرو £8 اللعمان السكسكي £1 نعيم بن سلامة 70

#### ه ــ و

هارون الرشيد ٢٠ ـ ٩٥ ـ ٩٢ ـ ١٠٩ ـ ١١٤ هشام بن عبد الملك ٤٤ ـ ٤٤ ـ ٣٦ ١٢١ ـ ١٣٠ ـ ١٣١ ـ ١٣٠ ـ ١٣٨ ـ ١٤٠ ـ الهيثم بن مطهر الفافاء الشاعر ١٤٢ 121 - 127 - 128 - 150 - 151 - 160 - الوضاح بن خيثمة ٤٠ 10٠ - 101 - 107 - 108 - 109 - 101 - 101 - 101 - 101 ١٦١ \_ ١٦٣ \_ ١٦٤ \_ ١٦٩ \_ ١٦١ \_ ١٧١ \_ الوليد بن يزيد بن عبد الملك ٤٧ - 1AA - 1AF - 1YA - 1YY - 1YO - 1YF الوليد بن سعد الجمال ٥٧ يميى بن الحكم بن أبي العاص ١٩ 197 - 197 - 189 یعبی بن خالد بن برمك ۸۷ ـ ۹۴ ـ ۱۰۵ هارون بن مسلم ۱۳۲ - 117 - 110 - 11E - 11+ - 1+9 - 1+A هرثمة بن أعين ١٣٣ ــ ٢٠٥ - 174 - 177 - 176 - 171 - 170 - 10A - 189 - 184 - 184 - 186 - 181 - 180 - 12. - 179 - 177 - 177 - 177 - 17. 3AF - 179 731 - 731 - 031 - 731 - V31 - X31 -

يزيد بن عبد الله ٤٠ يزيد بن الوليد لم یزید بن مزید ۱۱۲ يعقوب بن داود ١٠٠ ـ ١٠١ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ يعقوب بن اسمق الكندي ١٠٥ یقطین بن موسی ۱۰۸ یناس بن عمایا ۱۸ يرسف بن ابراهيم ٥٥ يوسف بن صبيع ١٤ يوسف بن سليمان ١١٥ كي

یعیی بن سلیمان ۱۰۸ يديي بن عبد الرهمن ١١٥ یمیی بن خاقان ۱۱۸ ـ ۱۲۰ يهيى بن عبد الله بن المسن بن علي بن أبى طالب ١٢٢ یمیی بن سلیمان ۱۲۲ ـ ۱۸۹ یحیی بن معاذ ۱۵۷ يميى بن المغيرة ١٣٦ يزيد بن معاوية ٣٦ يزيد بن أبي مسلم ٢٣ ـ ٣٧ ـ ٢٩ ـ ٤٠ ـ ١

يزيد بن المهلب ٣٠ ـ ٣١ ـ ٣٥ ـ ٣٢ ـ ٤١ فهسرست الموضوع الصفحة س تقسدیم ۳: <sub>د</sub> ٥ \_ مقدمة المؤلف ٨ \_ أسماء من ثبت على كتابة رسول الله ( صلعم ) 10 \_ أيام أبى بكر الصديق 17 - أيام عمر بن الخطاب 17 ایام عثمان بن عفان ۲. ــ أيام على بن ابى طالب (ع) 11 \_ ايام معاوية بن ابي سفيان 22 \_ أيام يزيد بن معاوية 17 - أيام معاوية بن يزيد بن معاوية 77 \_ ايام مروان بن الحكم 17 \_ ايام عبد الملك بن مروان 14 ـ تحويل الدواوين الى العربية ٣. -- مصعب بن الزبير 22 \_ ايام الوليد بن عبد الملك 78 ــ أيام سليمان بن عبد الملك 80 \_ بناؤه الرملة ومسجدها 30 \_ ابن المهلب واستعماله على العراق 70 ـ اسامة بن زيد على خراج مصر 77 ــ أيام عمر بن عبد العزيز 44 \_ أيام يزيد بن عبد ألمك **{** .

\_ أيام هشام بن عبد الملك

13

```
١٢ _ ولاية القسري على العراق
```